

EL SHAYATIN 13 No. 97 5 MARCH 1984 SANEA EL-ZAHAB للأولاد والبنات وعد الشياطيين ال

كتب المللال



الشياطين الـ ١٣ المغامرة. روت م ٩٧ ما المغامرة. روت م ٩٧ ما ١٩٨٤

# صسانع السذهب

سائسیشف، محمود سالسم دسسوم: عفت حسسی



### رجل واحد.. يحكم العالم!

جلس « أحمد » يقرأ تقريرا طويلا ، قبل أن يتوجه للاجتماع الذي أعلن عنه رقم « صفر » منذ أمس ، فقد طلب الزعيم ، أن يكون الشياطين على استعداد للاجتماع لكنه لم بدعهم ، ولذلك ، فقد أحسوا أن هناك عملية كبيرة ، وأن التقارير لم تصل بعد إلى درجة الاكتمال ، حتى يقدم لهم رقم « صفر » كل البيانات ، والمعلومات المطلوبة ،

ولم یکن التقریر الذی یقرآه « أحمد » ، من اختیاره ، فقد طلب منه الزعیم أن یقرآه ، حتی یکون علی إلمام تام بخطورة المهمة التی سوف یخرج الیها ، هو والشیاطین



كان التقرير يتحدث عن الذهب وكانت أحدث المعلومات التي ضمها التقرير ، هو ذلك الارتفاع المفاجيء في سعر الذهب في العالم ٥٠٠ من ٣٣٤ دولارا للأوقية ١٠ إلى ٥٥٠ دولارا للأوقية ٥٠ إلى ٥٠٠ دولارا للأوقية ٥٠ إلى ٥٠٠ دولارا للأوقية ٥ فكر قليلا وهو يقول لنفسه : كم من الاف الملابين يمكن أن يكسبها تاجر واحد ، إذا كان ارتفاع الأوقية يقفز ١٨٤ دولارا مرة واحدة !! ٠

وضع إصبعه على بعض الأرقام التى يحتوى عليها التقرير: استخرج الانسان من باطن الأرض ٨٨ ألف طن من الذهب و الاتحاد السوفييتي يملك « ٢٥٠٠ » طن ذهب و جنوب أفريقيا ، هي أكبر مصدر للذهب في العالم وهو يمثل نصف صادراتها و ولذلك يسمونها « كنز

شرد قليلا ، وهو يعيد في ذاكرته ، الأرقام التي تشير الني ارتفاع سعر الذهب ، ثم عاد للتقرير مرة أخسرى ليقرأ : انخفض سعر الذهب في خلال أسبوع واحد ، انخفاضا ضخما ، جعل كثيرين من التجار يشهرون إفلاسهم ! .

توقف « أحمد » عند هذه المعلومة ، وهو يقول !

لابد أن هناك من يلعب لعبة ضخمة على مستوى العالم

كله • يرفع الذهب إلى حوالى الضعف ، ثم ينزل به مرة

واحدة خلال أسبوع • من الضرورى أن يكون هناك من

يريدون تحطيمه • أو من يريدون تحطيم التجار • • فكر :

إن الاحتكارات العالمية ، يمكن أن تفعل كل هذه الأشياء
إنها يمكن أن ترفع سعره وتخفضه • • • ولكن الغرب

مرت لحظات ، وهو مستغرق في تفكيره ، ثم عاد إلى التقرير مرة أخرى ، فجأة توقف عند فقرة معينة ، فقد كانت غريبة ، كانت تقول : إن العسالم الروسي « شولوف » ، قد توصل إلى التركيب العضوى للذهب وأنه قد دخل مرحلة تجارب ، لصنع الذهب ، وأنه إذا توصل إلى ذلك ، فان الاتحاد السوفييتي ، يستطيع أن يتحكم في سوق الذهب ، بما يطرحه من كميات البيع ، وعاد « أحمد » قراءة الفقرة مرة ثانية ، وثالثة ، لقد كانت فعلا غريبة عليه ، فلأول مرة يقرأ عن إمكانية

تكهنات ، المؤكد فقط أن « برجسكى » قد اختفى من الاتحاد السوفيتي نهائيا ،

شرد « أحمد » يفكر فى « برجسكى » الذى اختفى وبدأ يضع احتمالات لاختفائه ، غير أن يكون قد قضى عليه ، فكر : قد تكون إحدى العصابات قد خطفته ! وقد يكون تجار الذهب الكبار ، قد قضوا عليه ! أو قد تكون جنوب افريقية ، ، ولانه بصناعة الذهب ، يمكن أن يؤثر على ماتصدره للعالم ،

قال في نفسه هذه كلها احتمالات ، يمكن أن تكون صحيحة ، لكن ، ماالذي حدث ؟ وما الذي سوف تكون عليه المغامرة الجديدة ؟ وهل هي خاصة به ، أو أنها ستكون حول اكتشاف من يتحكمون في أسعار الذهب العالمي ؟ ، كانت الأفكار تتردد في خاطره ، دون أن تقف عند خاطر معين ، فجأة ، لمعت شاشة التليفزيون أماسه وظهرت عليها كلمات تقول : الاجتماع بعد عشر دقائق ، قال في نفسه : يبدو أن تقارير العملاء قد اكتملت ،

وأن المعامرة عقد بدأت! •

صناعة الذهب ، توقف لحظة يفكر: «إن اليابان استطاعت أن تسنع اللؤلؤ الصناعي ، الشبيه باللؤلؤ الطبيعي تماما ، لكنه قال في نفسه: إنه لؤلؤ مزيف ، وهناك فارق بين تزييف الذهب ، وصناعته ، مرة أخرى فكر: «لقد توصلوا لتركيب الماس ، لكن ، يظل الماس الحقيقي هو الأعلى ثمنا »!

ظل « أحمد » يستعيد في ذاكرته ، ماقرأه من محاولات لصناعة الأشياء الثمينة ، فهم مشلا يربون اللؤلؤ في أحواض خاصة ، وكانوا قديما يصطادونه ، وعن طربق تربيته ، أصبحوا يتحكمون في سوقه ،

مرة أخرى ، عاد إلى التقرير ، الذى كان يقول : إن العالم الروسى « شولوف » ، كان له تلميت يدعى « برجسكى » ، غير أن هذا التلميذ اختفى دون أن يعرف أحد عنه شيئا ، وكان هذا التلميت يعسرف أسرار « شولوف » ، وقد توقع كثيرون ، أن يكون قد قضى عليه ، أو أن عصابة قد اختطفته ، وربما يكون خلاف قد نشب بينه وبين أستاذه ، فتخلص منه ، لكن كل هذه

وضع التقرير في درج مكتبه ، ثم آخذ طريقه إلى قاعة الاجتماعات ، في الطريق ، كان الشياطين يتوافدون ، الواحد بعد الآخر ، على القاعة ، كان الشياطين كعادتهم يسرحون ، وهم في طريقهم إلى الاجتماع ، لأنهم يعرفون أنهم مقدمون على مغامرة جديدة ، وهذه أطيب الأوقات بالنسبة لهم ، فهم يعتبرون المغامرة ، آجازة ممتازة ، في الوقت الذي يشعرون فيه بالضيق ، إذا تأخرت المغامرات،

أخذوا أماكنهم في القاعة الفسيحة • كان كل شيء هادئا تماما ولم تكن الخريطة الأليكترونية مضاءة • ولذلك ، فلم يكن يلفت نظرهم شيء ، إلا « أحمد » الذي كان يحاول أن يكون عاديا • لكن تفكيره العميق فيما قرأ في التقرير ، كان يظهر على وجهه ، حتى أن « مصباح » قال : بيدو أن « أحمد » يخفى أنباء طيبة ! •

ابتسم « أحمد » وعلق « بوعمير » : إن « أحمد » سبقنا في أنه يستنتج نوعية المغامرة قبل القيام بها ! • فحراة ، قبل علم المقام بها المفامرة علم المقام بها المفامرة علم المقام بها المفامرة المفامرة

فجأة ، قطع تعليقاتهم صوت رقم « صفر » يقول : هذا صحيح ، وسوف يحدثكم الآن عن المغامرة الجديدة

حتى آتى إليكم ، وحتى لا نضيع وقتا ! . علت الدهشة وجوه الشياطين لكنهم بسرعة التفتوا إلى « أحمد » في انتظار أن يتحدث .

مرت لحظات قطعها « مصباح » : ألم أقل لكم أن « أحمد » يخفى أنباء طيبة ! •

قالت « زبيدة » : نرجو ألا يتأخر علينا ! .

ابتسم « أحمد » وهو يقول : قد تبدو المغامرة عادية ، فقد حققنا أكثر من مغامرة من هذا النوع ، لكن مغامرة اليوم فيها جانب جديد ، ومثير تماما ••• سكت لحظة ، جعلت الشياطين يهتمون أكثر • ثم أضاف : أنتم تعرفون أن الشخصيات الهامة ، تتعرض دائما للاعتداء، إما بالخطف أو غيره •• كما حدث لنا في مغامرة « مدينة البراكين » ، والتي استعدنا فيها الباحثين المعروفين • هذه المرة ، توجد شخصية مثيرة جدا ، وليست موجودة ! •

ارتسمت الدهشة على وجسوه الشياطين ، ودارت برؤوسهم الأسئلة: كيف تكون الشخصية مثيرة ، وكيف تكون غير موجودة في نفس الوقت ؟ •

قال « أحمد » : قد تبدو المسألة كاللغز ، وهي بالفعل لغز حقيقي ، إننا نعرف أن الذهب يستخرج من باطن الأرض ، وأنه من أندر المعادن النفيسة ، كما أن الذهب، يعتبر هو الرصيد الاقتصادي لأى بلد ، وتبعا لكمية الذهب الموجودة في بلد ما ، تكون ثروته ، ويكون غناء أو فقره ، بل إن الذهب ، هو الذي يحدد قيمة الأشياء ، فاذا ارتفع سعر الذهب ، ارتفعت أسسعار الأشياء ، وإذا هبط سعره ، هبطت أسعار الأشياء الأخرى ، لهذا يمثل الذهب أهمية خاصة عند كل دولة ،

كان ما يقوله « أحمد » ليس جديدا على الشياطين • لكنه قاله فقط ، حتى يمهد لما سيقول • • • ولذلك سكت لحظة ، ثم قال : ولأن الذهب له هذه الأهمية ، فقد المحمد اهتمت روسيا ، التي تملك منه • ٢٥٠٠ طن ، بمحاولة صناعته ! •

توقف لحظة ، ونظر إلى وجوه الشياطين ، ليرى تأثير ماقاله عليهم ، لكن ، لم يكن هناك أى تأثير ، قال : الذي أقصده ليس تصنيع الذهب ، في شكل خواتم أو

أساور أو غيرها ، الذي أقصده هو صنع الذهب نفسه ، فبدلا من البحث عنه في باطن الأرض ، وقد يكون موجودا ، أو غير موجود ، فإن الاتحاد السوفيتي يحاول أن يصل إلى تركيته العنصرية ، حتى يمكنه صنعه في المعامل ،

سكت ، في الوقت الذي ظهرت فيه الدهشة على وجوه الشياطين ٥٠ حتى آن « إلهام » تساءلت : وهل يسكن ذلك ٢٠ ٠٠

أجاب: تعم ، لقد توصل عالم سوفيتى اسسمه «شولوف» إلى التركيبة العنصرية للذهب ! ، تلاقت أعين الشياطين ، في الوقت الذي استمر فيه «أحمد » ، يشرح لهم ماقرأه في التقرير عن تلميده « برجسكي » ، واختفائه ، وما يمكن أن يحدث لو ظهر هذا التلميذ ، واحتمالات أسباب اختفاء « برجسكي » ،

وعندما توقف عن الكلام ، قالت « زبيدة » : مسن المكن أن تكون عصابة مثل « سادة العالم » قد

#### خطفته ه

وقال « خالد » : من الممكن أن يكون « شولوف » قد تخلص منه ، خوفا من آن ينافسه في صناعة الذهب ، كان « أحمد » يستمع إليهم ، وعلى وجهه ابتسامـة هادئة • فكل ماطرحوه من احتمالات ، قد فكر فيــه • قطع حديثهم صوت الزعيم رقم « صفر » يقول : كل هذا جائز • لكن هناك شيء جديد ظهر ، حملته لنا التقارير التي وصلت إلينا الآن • إنني في الطريق إليكم ! • تعلقت أعين الشياطين ، بمكان رقم « صفر » • كان صوت أقدامه يتردد مقتربا ، حتى توقف ، رحب بهم ، ثم قال : لقد شرح لكم « أحمد » كل شيء ، عن « صانع الذهب » ، أو التلميذ الذي اختفى • لكن التقارير التي وصلتنا أخيرا ، أضافت شيئا هاما ٥٠ إن « برجسكى » تلميذ « شولوف » قد ظهر في مدينة « هيوستن » الأمريكية ٥٠٠

سكت رقم « صفر » قليلا ، في الوقت الذي كـان الشياطين يركزون انتباههم في انتظار ما سوف يضيفه .



قال أهد الشياطين، هناك من يجاول صناعة الذهب بدكر من البحث عنه في باطن الأرض ، هناك من يجاول أن يصبل إلى تركيبته المصبوبية ، حتى يكن صنعه في المصامل ، وستحت فظهرت الدهشة على وجوه الشياطين .

مرت لحظات ثقیلة ، قبل أن یقول : لقد انفجر معصل صغیر فی مدینة « هیوستن » لکمیائی اسمه « جولد میکر » ٠٠٠ علت الدهشة وجوه الشیاطین ، لکن دهشتهم لم تستمر ، فقد حلت مکان الدهشة ، ابتسامة ذکیة ، إن اسم « جولد میکر » یعنی « صانع الذهب » ، إنه هو نقسه إذن ،

قال رقم «صفر»: لقد فهمتم تماما ، إن « جولد ميكر» لم يبلغ الشرطة ، بانفجار معمله ، لكن الجيران استغاثوا بالشرطة التي حضرت إلى المكان ، لتحقق فيما حدث ، ورفض « جولد ميكر» أن يضيف شيئا ، سوى أن ماحدث شيء عادى ، يمكن أن يحدث في أى معمل ، غير أن عميلنا هناك ، كان يتبع قصة اختفاء « برجمكى » فبدأ بالتحدث حول هذه الشخصية الجديدة « جولد ميكر» ، وتأكد أنه هو نفسه «برجمكي» ، لكنه لايريد أن علن عن نفسه ،

صمت رقم « صفر » ، وظل الشياطين ينتظـرون ما سـوف يقوله ، فالآن ، بدأت أبعـاد المعامرة تظهـر

أمامهم • قال بعد لحظة : إن « برجسكي » ، أو « جولد ميكر » ، لا يزال يعمل في أبحاثه لتحضير الذهب في معمله . لكن المعمل قد انتهى الآن ٥٠ وهذا يعنى ، أنه سموف يحاول مرة أخرى ، لأن وصوله إلى صناعة الذهب يعنى أنه سوف يسكون أغنى رجل في العالم ، بل إنه سوف يكون حاكم العالم كله ، لأنه هو الذي سـوف يتحكم في سوق الذهب العالمي • لكن ، هل يمكن أن يظل « برجسكى » في أمان ؟ • • سكت ، بينما جاء صوت الأوراق التي يقلبها ، وأضاف بعد لحظة : إن تقارير العملاء تقول أن هناك خطة لاختطاف « برجسكي»! ... فجأة ، تردد صوت متقطع ، جعل رقم « صفر » يقول : \_ هناك أخبار جديدة • • وأخذ صوت أقدامه يبتعد ، في نفس الوقت الذي قال فيه « قيس » : إن « برجسكي » شخصية مثيرة فعلا • ولعلها أول مرة ، نسمع فيها عن شخصية لها هذه الخطورة ، إنه رجل يمكن أن يحسكم العالم ١ ٠

قال « رشید » : لا تنسى أن أستاذه لا يزال موجودا

في الاتحاد السوفيتي ، وهذا يجعل المنافسة بينهما قوية ! •

قال «خالد»: أظن أن الاتحاد السوفيتي لن يترك « برجسكي » وأن الانفجار الذي حدث في معمله ، كان مقصودا به « برجسكي » نفسه ، حتى ينتهوا منه وألا يكون هناك سوى « شولوف » فقط ، هو وحده الذي يعرف سر صناعة الذهب ،

قال « أحمد » : ينبغى أن نعرف أن « برجسكى » سوف يكون هدفا لأكثر من اتجاه • هناك تجار الذهب ، الذين يملكون منه الكثير • و « برجسكى » يمكن أن يجعلهم فقراء بين يوم وليلة ، إذا استطاع أن يغسرق السوق بكميات ذهب من صناعته ، وهناك الاتحاد السوفيتى أيضا • وهناك آمريكا ، التي ستحاول أن تضمه إليها • وهناك جنوب أفريقيا ، التي تعتبر أكبر دولة موردة للذهب في العالم • • ثم • • هناك أيضا العصابات التي ترى في « برجسكى » كنزها الجديد • •

عندما توقف « أحمد » عن الكلام ، كانت أقدام رقم

« صفر » تقترب حتى توقفت ، ثم قال بعد لحظة : لقد انتهى « شولوف » ، نتيجة إصابته بأزمة قلبية ، فهـــو رجل متقدم في السن •

سكت لحظة ثم أضاف : إن هذا يجعل من «برجسكى» أو « جولد ميكر » أهم رجل في العالم • لأنه الوحيد الذي يعرف سر صناعة الذهب ١٠٠ أضاف بعد قليل: لقد سمعت ماقاله « أحمد » منذ دقائق وهو صحيح كله • إن التقارير أمامي ، تقول أن هناك صراعا قويا بين جهات كثيرة ، حول «برجسكي» ، من بينها عصابة «سادة العالم » ، وعصابة « اليد الذهبية » ، إن « برجسكى» الآن ، يعتبر أهم عالم في القرن العشرين ، ومغامرتكم الجديدة ، هي « برجسكي » نفسه ، إن عليكم أن تحموه حتى ننقله إلى مكان مأمون ، حتى يستطيع أن يسكمل أبحاثه • ولا تنسوا أن الصراع سيكون بين جهات كثيرة وقوية .

سكت لحظة ، ثم أضاف : إن مجموعة الشياطين التي متقوم بالمعامرة ، سوف يزداد عددها نتيجة قوة الصراع



"معمل". كاشت هذه كل الرسائل!

أخرج «أحمد » خريطة للولايات المتحدة الأمريكية ٥٠ ليحدد مكان مدينة « هيوستن » • إن الدينة تقع في ولاية ولاية « تكساس » • يحسد الولاية من الشرق ولاية « لويزيانا » • ومن الشمال « أوكلاهوما » • ومن الغرب « نيومكسيكو » • ومن الجنوب « المكسيك » • وهي تقع قريبة من خليج « المكسيك » • كما أنها قريبة جدا من نهر « برازوس » •

ظل يرصد الأماكن التي يسكن أن يختفي فيها « برجسكي » • فهو يمكن أن يختفي عن طريق خلبج « المكسيك » • ويمكن أن ينقل من ولاية إلى ولاية

إن الوقت هام الآن ، بعد رحيل « شولوف » ، وعليكم أن تتحركوا ، إن التعليمات سوف تكون عندكم ، بينما أنتم تجهزون أنفسكم ، سكت لحظة ثم سأل : هل من سؤال ؟ ه.

ولما لم يسأل أحد قال: أتمنى لكم التوفيق!
اخذت أقدامه تبتعد ، في الوقت الذي كان الشياطين يغادرون فيه القاعة إلى حجراتهم ، ، وعندما دخيل « أحمد » حجرته ، كانت شاشة التليغزيون ، تحميل أسماء مجموعة المغامرة ، كانت تضيم : « أحميد » ، « عثمان » ، « قيس » ، « رشيد » ، « بوعميي » « خالد » ، « إلهام » ، قرأ « أحمد » الأسماء ، وقال في نفسه : إنها أكبر مغامرة يدخلها الشياطين هذه المرة! ،



أخرى وهذه كلها تحتاج إلى احتياطات آمن وظل يتأمل الخريطة قليلا وكأنه يطبعها في ذاكرته و بعد لحظة فكر ألم تعرف أمريكا أن فوق أرضها يعيش أهم رجل في العالم ؟! ٥٠٠

لكنه لم يستمر في طرح الأسئلة ، فقد تذكر أن عنصر الوقت في منتهي الأهمية ، ولذلك آعد حقيبته السرية بسرعة ، ثم أخذ طريقه إلى الخارج ، كان الشسياطين ينتظرونه في جراج السيارات ، أسرع إليهسم ، وألقي نفسه بسرعة داخل السيارة المجهزة ، في دقائق ، كانت تقطع الطريق خارج المقر السرى ، كان « أحمد » قد فكر : هل الأصلح أن يصلوا « هيوستن » نهارا ، أم للا ...

إن الخطة التي يجب تنفيذها ، هي الوصول إلى « جولد ميكر » أو « صانع الذهب » ، أو « برجسكي » ، إنهم فقط الذين يعرفون الحقيقة ، وإن كان انفجار المعمل يشير إلى أن هناك أطرافا أخرى تعرف أيضا ، قال « أحمد » في نفسه : إن الوصول نهارا سوف يكون في صالح



عندما وخل أهد حجرته لات شاشة التليفزيون تحمل أسعاء مجموعة المفاعرة · لائت تفص الحيد ، عثمان ، قيس ، رشيد ، بوهمير ، خالد ، إلهام .

الشياطين و فهم يستطيعون أن يتبينوا مكان « برجسكى» ويستطيعون أن يضعوا خطتهم على أرض الواقع و ولذلك قال فجأة : إننا نستطيع أن ننزل أولا في « نيو أورليانز» على شاطىء خليج « المكسيك » و ثم نأخذ الطيران الداخلي إلى « هيوستن » و إن ذلك يجعلنا نبدو في حالة سفر عادية و

قاات « إلهام » : ولماذا نضيع الوقت ؟
رد « أحمد » : إننا نريد أن نصل إلى المكان في وقت

ملائم ، والنهار ، أكثر ملاءمة لنا ،،

اتفق الشياطين على ذلك ، وعندما كانت السيارة تقف المام المطار ، كانت تذاكر السفر مع آحد عمسلا ، رقم ه صفر » . ولم تمض ساعة ، حتى كانت الطائرة المتجهة إلى أمريكا تشق الفضاء في الطسريق إلى حيث يعيش « صانع الذهب » .

لم بكن الشياطين في حاجة الى تنفيذ قاعدته الدائمة : « السفر خير طريق لجمع المعلومات » • فهم الدائمة : « السفر خير طريق لجمع المعلومات » • فهم يعرفون جيدا ، أن ماسوف يعرفونه ، لن يفيد كثيرا في

عذه الحالة • فهم يقصدون مكانا محددا ، وشـــخصا · معينا • وعلاوة على ذلك ، لن يكون لهم حاجـة عنـــد احد •

عندما انقضت نصف ساعة بعد غروب الشمس ، كان يربطوا صوت مذيعة الطائرة ، يطلب من الركاب ، أن يربطوا الأحزمة ، لأن الطائرة ، سوف تنزل قى مطار «نيويورك» وعندما نزلوا ، كان عليهم أن يستقلوا طائرة أخرى ، إلى « نيو أورليانز » ، وعندما وصلوا إلى المدينة ، كانت ساعات أخرى قد انقضت ، غادروا الطائرة في مطارا « نيو أورليانز » ، كانت رائحة الخليج تمالاً أنوفهم ، حتى أن « رشيد » قال : إن هذه الرائحة ، تذكرنى برائحة مدينة الاسكندرية . .

رد «أحمد» : إن كل مدن الساحل ، لها رائحة البحر ، عندما خرجوا من المطار ، كانت سيارتهم في انتظارهم ، وما أن أغلق آخرهم بابها ، حتى جاء صوت عميل رقم « صفر » يرحب بهم ، ثم قال : إنكم تنزلون في فندق الشاطيء .

سكت لحظة ثم قال : هل هناك تعليمات أخرى ؟ • قال « مناك تعليمات أخرى ؟ • قال « أحمد » : سوف نرحل في الصباح الباكر إلى « هيوستن ! » •

قال « العديل » : سوف تكون التذاكر في انتظاركم • إن أول طائرة تطير إلى هناك ، تقوم في الساعة الثامنة • كان « عثمان » يقود السيارة ، تبعا للبوصلة التي كانت موجهة إلى فندق « الشاطى » • وعندما وصلوا إلى هناك ، كانت رائحة الخليج النفاذة تملا أنوفهم • وقفوا قليلا يتشممون رائحة الخليج المنوجة باليود والملح • ثم الخدوا طريقهم إلى الداخل • كانت ردهة الفندق الضخم هادئة تماما • أسرع « قيس » فأحضر المفاتيح ، ثم أخذوا طريقه إلى حجراتهم التي كانت تقع في الطابق العشرين • شادلوا التحية ، ثم انصرفوا إلى حجراتهم ليستغرفوا في النوه •

القى « أحمد » نفسه على السرير يفكر ، لكنه قال في نفسه : ينبغى أن أنام فورا ، حتى أصحو مبكرا . وحتى أنال قسطا وافرا من النوم ، ورغم أنه لم يكن في

حالة نوم ، كعادته مع كل معامرة • إلا آنه ظل يجــرى بعض التمارين النفسية حتى استغرق في النوم •

فى الخامسة صباحا ، قفز « أحمد » من السرير فى نشاط ورفع سماعة التليفون وأدار رقم ١١٤ • كـان الرقم يعنى حجرة « إلهام » •

قال « أحمل » : ينبغى أن تجتمع في حجرتي ه

فى دقائق كان الشياطين يجتمعون فى حجرة «أحمد»، قامت « إلهام » باعداد الافطار ، حيث كانت الثلاجة في حجرة « أحمد » عامرة بالمربى والجبن ، والخبز ،

أخذوا يتناولون الساندويتشات التي جهزتها «إلهام» ، في السساعة السادسة والنصف بدأت حركتهسم عادروا الفندق إلى السيارة ثم استقلوها في اتجاه المطار ، وخلال نصف ساعة ، كانوا هناك ، كان المطار ، نشيطا ، فقد كان المسافرون إلى شتى الاتجاهات ، يجرون حقائبهم ، أو يشترون بعض مايحتاجونه ، اشترى «خالد» صحف الصباح ، ثم أعطى الشياطين بعضها ، وأخذ صحف الصباح ، ثم أعطى الشياطين بعضها ، وأخذ يقرأ ، كانت لا تزال هناك ساعة ، حتى يحين موعد إقلاع الطائرة ،

قال « رشيد » : سوف أتجول قليلا داخل المطار ه ألقى « أحمد » نظرة فى نفس الاتجاه ، الذى اتجه إليه « رشيد » • كان الزحام شديدا عند الصالة « ج » ، حيث اتجه « رشيد » • إلا أن بعض الركاب ، كانوا يقفون فى جانب منعزل • تفحص « أحمد » هؤلاء الركاب • كانوا ثلاثة يلبسون جميعا نظارات سوداء ، وتبدو عليهم الأهمية والغموض أيضا • قال فى نفسه : هل يمكن أن يكون هؤلاء على صلة بالمغامرة ؟ •

إلا أنه لم يقطع بشيء ، ظلت عيناه تراقب حسركة « رشيد » الذي اقترب منهم بطريقة عادية ، وكأنه كان يفكر في نفس الشيء ، قال في نفسه : لعل « رشيد » ، يعشر على معلومات معينة ، فنحن سوف نتعامل مع جهات لا نعرفها ، رمن يدري ، قد يكون هؤلاء منهم ،

كان الشياطين مستفرقين في قراءة الصحف ، فألقى عليهم نظره ، ثم التسم ، وهو يقول لنفسه : إنهم جميعه يعرفون الاتجاه الصحيح ، ولا يشغلون انفسهم بشيء إضافي ٥٠٥ مر الوقت ثم قطع ضجيج الصالة الواسعة ،

صوت المذيعة يقول: على الركساب المسافسرين إلى « هيوستن » ، أن يتوجهوا إلى الصالة « ن » ! . كان هذا يعنى ، أن عليهم أن يتوجهوا فورا إلى هناك . . الا أن « رشيد » ، كان لايزال ، يقف قريبا من الرجال الثلاثة ، وقد وضع جهازا صغيرا يشبه الراديو على أذنه ، ابتسم « أحمد » وقال : إنه يحاول أن يستمع إليهم ، دون أن يلفت نظرهم ! .

فجأة ، تحرك الرجال الثلاثة ، في نفس الوقت الذي تحرك فيه الشياطين ، كان الجسيع يتجهون إلى الصالة « ن » ، وكان « رشيد » يمنى بيطه ، حتى يظل قريبا من الرجال ، فهذه المسافة نفسها هي المجال الذي يعمل فيه الجهاز ، تجمع الركاب المتجهون إلى « هيوستن » في الصالة « ن » ، ظل « رشيد » في حالة المراقبة ، في نفس الوقت الذي كان فيه الشياطين يرقبونه في هدوء ، نفس الوقت الذي كان فيه الشياطين يرقبونه في هدوء ، جاء صوت المذبعة يطب من الركاب ، التوجه للطائرة ، نصرك الشياطين دون أن ينتظروا « رشيد » فقد تركوه في مهمة المراقبة للرجال الثلاثة ، لكنهم عندما صمعدن المناه عندما صمعدن

السلم ، ألقى « أحمد » نظرة سريعة ليرى الرجال ، وليرى « رشيد » أيضا ، كان الرجال يصعدون السلم وراء يعضهم ، وخلفهم كان « رشيد » مباشرة ، إلا آنه كان قد أخفى الجهاز ،

في الطائرة ، جاء مقعد « رشيد » أيضا قريبا من الرجال • نظر إلى الشياطين وابتسم • فقد لعبت الصدفة لعبة طيبة في صالحه ، بعد قليل كانت الطائرة تشسيق الغضاء في طريقها إلى « هيوستن » • كان « أحسد » يفكر : هل توصل « رشيد » إلى شيء ، حتى أنه لا يزال مستمرا في المراقبة - بعد لحظة ، أرسل رسالة شفرية اليه • كانت الرسالة: « ٧٧ - ٧٧ » وقفه « ٧٧ - ٥٠ - ۱ - ۱۲) وقفه « ۵ - ۸ - ۲۹ - ۸ » انتهى ٥٥ تلقى « رشيد » الرسالة ، وكانت ترجمتها : هل هناك جدید ؟ م بعد قلیل جاء الرد : « ۲٤ س ۱۸ - ۲۶ \_ ٣٣ » انتهى ! ٥٠ فهم « أحمد » مضمون هذه الرسالة التي كانت من كلمة واحدة هي : « معمل » ه

فكر « أحمد » : إن معمل ، تعنى أن هؤلاء الرجال



الطار تفعم الجمد وجوه ركاب الطائرة الانوا شوشة بلبسون جيمانظارات سعداء وتبدو عليهم الأهمية والغموض، وتساء لربينه وبين نفسه ا هما يحكن أن يكون هؤلاء على صبلة بالمضاصرة ؟ [ •

الم علاقة تحادث انفجار معمل « برجسكى » الذي يجرى فيه تجاريه ، ويعنى أيضا أنهم ينتمون إلى جهة ما ! له ، كانت رسالة « رشيد » شديدة الأهمية ، بالنسبة لمفامرة الشياطين ، إنها تعنى أن الشياطين سوف يعرفون إحدى الجهات التي تعمل للحصول على ١ برجسكي ٥ ، أو الخلاص منه ، غير أنه فكر في نفس الوقت : إن الكلمة قد تعنى شيئًا آخر ، فريما لا يكون هؤلاء الرجال ، على علاقة بأى جهة ، وأن المعمل الذي تحدثوا عنه ، معمل آخر غير معمل « برجسكي » • توقف لحظة عن التفكير • سألته « إلهام » : هل توصل « رشيد » إلى شيء ؟ ٠

نقل لها رسالة « رشيد » ، فظهرت الدهشة المنزوجية بالابتسام على وجهها ، إلا أنها بسرعة أنهت دهشتها ، وهي تقول : ربما لايكون نفس المعمل ! .

ابتسم « أحمد » وهو يهمس : ربها •
عندما انتهى من كلامه ، شعر بدف، جهاز الاستقبال
الذي يحمله في جيه الداخلي • فعرف أن هناك رسالة •
اخذ يستقبلها حتى انتهت ، ثم بدأ في ترجمتها • كانت

الرسالة: ﴿ ١٣٢ ﴾ وقفه ﴿ ١٣ ــ ١ ــ ١٠ ــ ١٥ وقفه ﴿ ١٠ ــ ٢٢ ــ ٢٠ ــ دفعه ﴿ ١ ــ ٢٦ ــ دفعه ﴿ ١ ــ ٢٠ ــ دفعه ﴿ ١ ــ دفعه ــ دفعه ﴿ ١ ــ دفعه ـــ دفعه ــ دفعه ــ دفعه ـــ دفعه ــ دفعه ــ

۳۳ » انتهی ، و کان مضمونها ۱۳۲ شارع ۱۶ دور أول ، تذكر « أحمد » عنوان « برجسكى » كسسا جاه في تقرير رقم « صفر » 6 ولم يكن هو نفس العنوان · فعنوان « برجسکی هو : ۹۹ شارع ۱۰۰۸ دور ۱۲ » + وهدا يعنى أنه ربما يكون عنوان الجهة التي يعملون معها ٥٠ وربما شيء آخر ، غير هذا كله ، قطع تفكير لا أحمل » سوت مذيمة الطائرة ، يعلن أن الطائرة تقترب من مطار « هيوستن » وأن على الركاب أن يربطوا الأحزمة ، نفذ الشياطين التعليمات و إلا أن « أحمد » كان مشمولا يهؤلاء الرجال ، كان يفكر : هل ، يستسر لا رئسيد ، في مراقبتهم بعد معادرة الطائرة ، وحتى هذا العنوان ؟ أو ينبغي أن يتركهم ليقوموا بعد ذلك بمهمتهم ١٠٥

لم يأخذ قرارا نهائيا ، فقد فكر في نفس الوقت أن يرسل رسالة بهذا المعنى إلى « رشيد » ، فيسو الذي يستطيع أن يحدد تبعا للموقف ، أرسل رسالة فعلا وبعد



## من الذي كسب ... في لعب الذكاء ا

عندما أغلق باب السيارة ، جاءهم صوت عيل رقم لا صفر » يرحب بهم ، ويحدد لهم الفندق الذي سينزلون فيه ، وهو فندق « هوليداي ان هيوستن » ، في نفس الوقت قال : إن هناك رسالة من رقم « صفر » في انتظارهم ، وحدد المكان والزمان الذي سيلتقى فيه مع أحد الشياطين ، لتسلم الرسالة ،

كان « قيس » يقود السيارة في الطريق إلى فندق « هوليداي ان » • وفي خلال نصف ساعة : كانوا يدخلون الفندق • نظر « أحمد » قي ساعة يده • كان لا يزال هناك وقت طويل حتى يحين موعد عبيل رقم

قليل جاءه الرد ، يقول أن الموقف غامض تماما ، لكنه يرى أن المراتبة : ينبغى أن تستمر ،

أرسل « أحمد » رسائل سريعة إلى يقية الشياطين الذين كانوا يجلسون في أماكن متباعدة ، وانتظر الرد ، حتى بخذ قرارا أخيرا ، في لحظات ، كانت ردود الشهاطين تتوالى ، وكانت جميعها تقول : إن المراقبة يجب أن تستمر وعلى ذلك ، اتخذ « أحمد » قراره ، أن يقوم « رشيد » و إلهام » بمتابعة الرجال الثلاثة ،

أرسل رسالة إلى « رشيد » بهذا المعنى ، ثم أخسبر « إلهام » وعندما كانت الطائرة تأخذ طريقها إلى أرض المطار ، كان الشياطين قد استعدوا لمفادرة أماكنهسم ، وانضمت « إلهام » إلى « رشسيد » ، في الوقت الذي انفصل الشياطين عنهم في طريقهم إلى السيارة التي كانت في انتظارهم خارج المطار ،



« صفر » • ولذلك ، فقد اتجه الشياطين مباشرة إلى حجراتهم ، بعد دقائق كانوا يعقدون اجتماعا في حجرة « أحمد » ، الذي قال : « نحن في حاجة الآن لمعرفة مكان « برجسكى » ، وذلك يتطلب منا ، أن ننقسم إلى مجموعتين ، كل مجموعة تجرى رؤيتها حول المكان . سوف أكون أنا و « عثمان » في مكان ، و « قيس » ، و « بوعمير » و « خالد » في المكان المقابل • ولاحظوا أن هناك عيونا كثيرة ترقب المكان ، ونحن لا نريد أن نبدأ الصدام مبكرا ، إننا نريد أولا أن نحدد الجهات التي سوف تحدد حرکتنا ، وربما یکون « رشید » و « إلهام» قد توصيلا إلى شيء ، وفي هذه الحاله ، سوف نيكون

قد اختصرنا الوقت ، لأننا عرفنا جهة منهم » \* \* صمت قليلا ، فقال « عثمان » : ربما لا تكون جهة ما ، خلف انفجار المعمل ، فربما يكون الانفجار عاديا • وحسب تقسرير رقم « صفر » الذي قرأناه ، فان « برجسكي » رفض أن يتهم أحدا ! \*

اجاب « احمد » : هذا صحيح ، لكن لا تنسى از

السرطة السانا ما ، لا يريد أن يكشف نفسه فاذا أبلغ الشرطة واتهم انسانا ما ، فقد يؤدى التحقيق إلى كشف السر في صناعة الذهب ، أضاف بعد لحظة : إن الوقت لا يسزال مبكرا ، فالساعة لم تتجاوز الحادية عشرة ، ونحن الآن ، نستطيع أن نبدأ تحركنا ،

سكت لحظة ، ثم قال : سوف يتحرك « خالد » في الواحدة إلى النقطة « س » التي حددها عميل رقم «صفر» لتسلم الرسالة : إذا كانت تحتاج إلى التصرف بسرعة فعليك أن تتحدث إلى فورا ، وإذا كان يمكن تأجيلها لبعض الوقت ، فسوف نعرف جميعا ، عندما نجتمع هنا ، مرة أخرى ! ،

فى دقائق ، كان الشياطين يفادرون الفندق ، بعد أن أعطى « أحمد » « لخالد » عنوان « برجسكى » : شارع موه ، رقم ۱۰۰۸ الدور ۱۲ .

فى الشارع مضى كل فريق إلى اتجاه، قال « أحمد » « لعثمان » : إننى أفكر فى الحديث إلى

« برجسكى » تليفونيا ه ه

سكت لحظة ثم أضاف: إن « برجسكى » ، سوف يكون خائفا الآن ، فهو يعرف أنه معرض للضياع فى أى لحظة ، فاما أن يكون قد غير مكانه ، وفى هذه الحالة سوف يكون بحثنا ضائعا ، وإذا لم يكن فعل ، وكن موجودا فى مكانه ، فاننى سوف أعرض عليه أن نقوم بحراسته ا ،

قال «عثمان » على الفور : إن ذلك يجملنا هدفا ، لأى جهة ، وعملنا في الخفاء أهم ! •

قال « أحمد » : فلنجرب لنرى إن كان « برجسكى مستعدا أم لا ؟ » •

اتجه الأثنان إلى السيارة ، وما أن جلسا فيها ، حتى جاء صوت عميل رقم « صفر » يقول : إننى تحت أمركم ! ، قال « أحمد » : نريد تليفون السيد « برجسكى » ! مست العميل لحظة ، ثم قال : « سأتصل بكم بعسد

انطلق « عثمان » بالسيارة إلى « ۹۹ رقم ۱۰۰۸ » حيث انطلق « عثمان » بالسيارة إلى « ۹۹ رقم ۱۰۰۸ » حيث بوجد « برجسكى » • كانت حركة الشوارع نشيطة ، في

هدا الوقت من النهار • فجأة ، دق جرس تليفون السيارة، وكان المتحدث عميل رقم « صفر » الذي قال : رقم السيد « برجسكي » هو ١٩٤٤٣٥٥ • ثم وضع السماعة • • كرر « أحمد » الرقم آمام « عثمان » الذي ابتسم قائلا: \_ سبعة أرقام ! •

قال « أحمد » بطريقة عادية : إن بعض دولنا العربية ، تصل أرقام تليفوناتها إلى سبعة أرقام أيضا ، برغم فارق التعداد بين أمريكا ، والدول العربية ١ ه

أغلقت الاشارة فتوقفت العربات ، فجأة ، لمح «أحمد» « رشيد » و « إلهام » •

فكر : لماذا هما هنا ، وهل يوجد الرجال الثلاثة في هذه المنطقة ؟ •

لفت نظر « عثمان » إلى ذلك ، ثم قال : « هـــل نستدعيهما ؟ » •

قال « عثمان » : من المؤكد أن يكون تواجدهما هنا ، السبب ضروري ! ه

فتحت الاشارة ، فتحركت العربات ، وتحرك «عثمان»

أيضا \*

قرأ « أحمد » أرقام الشوارع التي كانت تتوالى ، ثم قال : يبدو أنه شارع عرضى ٥٠٠ سكت لحظة ثم قال : « تمهل هنا » ٥٠٠

أوقف «عثمان » السيارة ، فرفع « آحمد » سسماعة التليفون ، ثم أدار القرص ، وطلب رقم « برجسكى » ، رن التليفون في الطرف الآخر فترة ، حتى آن « أحمد » ظن أنه لا بوجد أحد ، غير آنه لم يضع السماعة ، بعسد قليل جاء صوت يقول : لا تضع السماعة ، إن «برجسكى» في الخارج وسوف يتآخر لبعض الوقت ، إذا كان هناك شيء ما ، فاترك رسالة ، شكرا ! ،

عرف « أحمد » أن هذا جهاز السكرتيرة ، الذي يسجل المكالمات في حالة عدم وجود صاحب البيت ، فكر لحظة ثم قال : تحياتي إلى السيد « برجسكي » ، هناك مسألة خاصة بالذهب سوف أعيد الاتصال به ، شكرا ا ، ثم وضع السماعة ،

قال « عثمان » : أليست هذه مخاطرة أن تذكر علاقة

الذهب به ؟ ه

قال « أحمد » بعد لحظة : لقد قصدت ذلك ، أولا حتى يهتم ، ثانيا ، حتى يكون لديه معلومات عن أنسا نعرف أهميته ! .

هز « عثمان » رأسه مقتنعا ، ثم انطلق بالسيارة من جديد ، ظهر شارع ٩٩ ، تمهل « عثمان » قليلا ، وهو يقول : أعتقد أننا ينبغى أن نترك السيارة ، لنرصد المكان جيدا ١ ،

قال « أحمد » : هذا صحيح ، فلنبحث عن مسكان قريب لانتظار السيارات ،

ما أن ابتعدا عن العنوان قليلا ، حتى ظهر أمامهما مكانا لانتظار السيارات ، ابتسم « عثمان » قائلا : « حظ جيد أن يكون مكان الانتظار ، قريبا مسن بيت السسيد « برجسكى » ! ،

ابتسم « أحمد » ولم يعلق ، في المكان المحدد ، أوقف السيارة ، ثم نزل « أحمد » ، وتبعه « عثمان » ، وما أن أغلق السيارة ، حتى اتجها سيرا على الأقدام إلى حيث

الرجل : ماذا يعمل ؟

« أحمد » : إنه بائع للاحجار الثمينة ! وربما ، يعمل في الذهب أيضا !

ظيرت الدهشة على وجه ﴿ عثمان ﴾ • إن هذا يعنى ؛ أن الرجل سوف يشك فيهما •

الرجل: ماذا تريدان منه ؟ ه

ابتسم « أحمد » وقال : « إننا نريده شخصيا ! » . الرجل : أتريدان شراء ذهب ؟ .

« أحمد » : ليس بالضبط ، نريد بعض المصنوعات الثمينة ! ،

ألقى الرجل عليهما نظرة متشككة ، ثم قال وهو يعلق الباب: لا أظن أن هناك ساكنا هنا له هذا الاسم ١ ٠

كاد « أحمد » أن يعرق في الضحك ، إلا أنه تمالك نفسه فقد عرف أنه يتعامل مع رجل غبى ، أو مع عصابة غبية ، تحرك إلى السلم ، فتبعه « عثمان » ، وعندما أصبحا في الطابق الثالث عشر ، ضغط « أحمد » زرا ، فجاء المصعد وركباه ، ثم نزلا ، وعندما أصبحا في الشارع ، همس

يوجد ، قم ١٠٠٨ ، كان الشارع هادئا ، ولم يكن بيت « برجسكى » مختلفا عن بقية البيوت الأخرى ،

اتجها مباشرة إلى البيت ، ودخلاه ، صعدا بالمصعد إلى الطابق الثانى عشر ، كان الطابق ، يضم أربع شقق ، ولم يكن يظهر على أى باب ، مايشير إلى ساكنيه ، وقف الاثنان لحظة ، تحرك « أحمد » مقتربا من أحد الأبواب ، ثم بدأ يتشمه ، ابتسم « عشان » ، فهو يعسرف أن « أحمد » الآن ، يبحث عن رائحة مميزة ، ترك « أحمد » الباب الأول ، ثم اتجه إلى الثانى ، فجأة ، فتح الباب ، وظهر فيه رجل ضخم الجسم ، قال بصوت أجش : « ماذا تفعل ؟ » ، فوجى « « أحمد » بالرجل ، لكنه تمالك نفسه وقال : إننا نبحث عن شقة « روبرت جالى » ! » ،

نظر له الرجل لحظة ، ثم قال : في أي طابق هو ؟ . قال « أحمد » : في الطابق الثالث عشر ! . غير أن الرجل قال بسرعة : هل تعرفان السيد « روبرت على أن الرجل قال بسرعة : هل تعرفان السيد « روبرت الله ؟ » .

قال « أحمد » بطريقة عادية : بالتأكيد .

« أحمد » « لعثمان » : هل عرفته ؟ ه

ابتسم «عثمان » قائلا: نعم ، إنه أحد أفراد العصابة الأغبياء ، أو أحد المراقبين الأغبياء أيضا ! .

ضحك « أحمد » قائلا : لقد كشف الرجل عن نفسه لاهتمامه بالسؤال ، ولهذا قصدت أن أذكر له كلمة الذهب حتى أعرف مدى تأثيرها عليه ، ومدى اهتمامه بها 1 ، سكت لحظة ، ثم قال : إن شقة « برجسكى » واحدة من الشقتين اللتين تقابلان شقة هذا الغبى ، ويبدو أن هذه الشقة مجهزة لمراقبة « برجسكى » 1 ،

صمت قليلا ثم قال متسائلا : وإلا فكيف رآنا ؟ . دارا حول المبنى الضخم الذي يسكنه « برجسكى » . كانت حديقة صغيرة ، تقع خلف المبنى فوقفا يتأملانه ، كان يرتفع إلى عشرين طابقا ، ويرتفع وحده ، بين كل المبانى حوله .

همس « أحمد » : نحتاج لرحلة إلى أعلا المبنى ! • نظر له « عثمان » نظرة متسائلة ، فقال : من يدرى ، قد نحتاج سطح المبنى يوما ! •

77

سأل «عثمان»: « هل نفعل ذلك الآن؟» .
قال « أحمد »: نعم ، إننا ينبغي أن نكون مستعدين لشتى الاحتمالات ! .

وفی هدوء ، تقدما مرة آخری من باب المبنی ، ثم اختفیا داخله ، وهمس «عثمان» : المؤكد آننا مرافبان الآن ، فالفبی ، سوف تكون عیناه علینا ، سواء دخلنا أو خرجنا ! ،

قال « أحمد » : لا بأس ، إن ذلك قد يكشف لنا اشياء كثيرة ! •

تقدما من المصعد ثم دخلاه ، وضغط « أحمد » الزر رقم ٢٠ ، ارتفع المصعد بسرعة حتى توقف عند الطابق الأخير ، نزلا بسرعة ، لم يكن هناك سلما يوسل إلى السطح ، ظلا يفحصان المكان جيدا ، ليريا إن كانت هناك وسيلة ما ، غير أنه لم تكن هناك أي وسيلة ،

قال « عثمان » : إن الحل الوحيد ، هو إحدى الشقق في هذا الطابق ، فعن طريق إحدى النوافذ ، يمسكن الوصول إلى السطح ! •

لم يرد « أحمد » مباشرة ، لكنه قال بعد قليل : هذا صحيح ، لكن ، كيف يمكن دخول إحسدى هده الشقق ؟ .

هتف « عثمان » : فتحات التهوية ! .

فى لحظة كان « أحمد » يقف آمام إحدى الفتحات ، ثم نظر إلى الخارج قائلا : هذه فكرة طيبة خصوصا وأن الفتحات ، تطل كلها على الحديقة ! ه

وفى لمح البصر ، كان يخرج من حقيته السحرية حبلا متينا ينتهى بخطاف ، وفى براعة ، آدار الحبل عدة مرات فى الهواء ، ثم قذف به فى قوة إلى آعلا ، فاشتبك باحدى المواسير التى تظهر نهايتها قوق السطح ، وفى رشاقة ، تسلق الحائط حتى أصبح خارج فتحة التهوية ، وبسرعة كان يأخذ طريقه إلى السطح ، كان « عثمان » يقف مراقبا المكان ، ومراقبا فى نفس الوقت حركة « أحمد » الذى استقر فوق السطح ، أسرع « أحمد » يعاين السطح استقر فوق السطح ، أسرع « أحمد » يعاين السطح بسرعة ، كانت مساحة كافية تماما لما فكر فيه ، دار دورة كاملة فوق السطح ، حتى تأكد تماما من كل مايريده ،

وبسرعة عاد إلى الحبل ، فنزل في رشاقة من خلال فتحة التهوية ، إلى حيث يقف « عثمان » ، وفي سرعة أيضا تحرن الاثنان إلى مكان المصعد ، الذي لم يكن موجودا ، ضغط « عثمان » الزر ، إلا أن المصعد كان في طريق فعلا إليهم ، وعندما توقف في الطابق العشرين ، خسرج منه رجل وزوجته ، ألقيا عليهما نظرة سريعة ، ثم اتجها إلى شقتهما ، في الوقت الذي دخل فيه الاثنان المصعد ، فنزلا إلى الطابق الأرضى ، وعندما خرجا منه ، كان الرجل الذي حاور « أحمد » ، يقف في انتظار المصعد ، نظر إليهما ، ثم قال : « أمازلتما هنا ؟ » .

ابتسم « أحمد » قائلا : بيدو أن هناك خطأ ما • قلم نجد السيد « روبرت جالى » ! •

قال الرجل: لا يوجد أحد هنا بهذا الاسم! • انتظر لحظة ثم سأل: هل يكون اسمه « جولد مكر » ؟ •

آبدی « أحمد » دهشته ، ثم قال بعد لحظة : وهال هو يصنع أشياء ثمينة ؟ •



### لمتاء في المنا! مطعم" الأن"!

لقد كان « برجسكى » نفسه ، كما يظهر فى الصورة التى يحملها « أحمد » والتى يعرفها كل الشالين ، نظر لهما الرجل بشك ، ثم أسرع إلى مصعد آخر ، واختفى داخله ، كاد « أحمد » يتحرك خلفه ، إلا أنه لم يفعل ، وفى سرعة ، غادرا المبنى .

همس «عثمان»: كانت هذه فرصة لنتحدث إليه! مقال « أحمد »: فعلا لكنها فرصة محفوفة بالمخاطر ، فال « أحمد » وبنا يكون مراقبا الآن ، فنكشف انفسنا! وصلا السيارة ، وعندما استقرا داخلها ، رفع « أحمد» مماعة التليفون ، وأدار رقم « برجسكى » ، انتظر لحظة

قال الرجل ، « سمعت شيئا بهذا المعنى ! » . ابتسم « أحمد » قائلا : « وهـــل يسكن في تفس الطابق ؟ » .

رد الرجل: لا ريما! » ه

شكره « أحمد » وقال : سوف تكون هـذه خدمة طية ، إذا تمكنا من مقابلته ! .

الا أن الرجل قال: «عليكما بالبحث عنه! • ثم أغلق المصعد، واختفى » •

وقال « عثمان » : « هذا الرجل يبدو آنه يلعب معنا لعبة ذكاء ! » •

رد « أحمد » : « لا يأس ، إنها في صالحنا » .

وعندما استدارا للانصراف ، توقفا في دهشة ، فقد وقعت أعينهما على شيء ، لم يكن يخطر لهما على بال ،



فقد كان الجرس ، يدق في الطرف الآخر ، بعد لحظة ، جاءه صوت السكرتيرة الآلية يقول : لا تضع السماعة ه إن « برجسكى » في الخارج ، وسوف يتأخر بعض الوقت

إذا كان هناك شيء ما قاترك رسالة ، شكرا ،

ثم أغلق التليفون في الطرف الآخر · وضع « أحمد » السماعة ، فسأله « عثمان » : أنت لم تتحدث إليه ا ه

قال « أحمد » بعد قليل : مسألة غريبة • لماذا لم

يرد ( برجسكى » ، مع أنه صعد أمامنا ؟ .

سأل « عثمان » : لعلها السكرتيرة الآلية هي التي

قال ( أحمد ) : نعم مه إنها هي ! ه

فكر قليلا ثم قال : « هـل تعرض « برجسكي إلى موقف ما ! » •

أضاف بعد قليل : أو لعله جانب من الحدر! ه

قال « عثمان » : هل تعنى أن رجل الشقة المقابلة قد

اتخذ خطوة في اتجاه « برجسكي » ؟ ه

رد ۱ أحسد ۵ شاردا : ۱ من بدری ؟ ۵ ه

مرت دقائق ، كان الأثنان صامتين تماما ، فحاة ، مد « أحمد » يده إلى السماعة ، وهو يقول : سوف أحاول مرة أخرى ! ٥٠

أدار رقم « برجسكى » ، ثم انتظر ، مرت لحظات ، كان الجرس خلالها يدق هناك ، قجأة ، رفعت السماعة وجاه صوت « برجسكى » : « برجسكى » يتحدث « من المتكلم ؟ ٠

قال لا أحمد »: نحن نعرف أنك تتعرض هذه الأيام لمحاولات ما ، بسبب الذهب ، إنسا نعرض عليك خدماتنا ١ ٥٠

مرت لحظة ، لم يرد فيها « برجسكى » ، ثم قال في هدوء: من المتكلم ؟ ه

رد ﴿ أحمد ﴾ : ليس مهما أن تعرف الآن ، فنحن تتبع جهة ما ، تحاول المحافظة عليك ١ ه

« برجسکی »: لماذا ؟ ه

« أحمد » : لأنك تحمل سرا ثمينا ! ه

« برجسكى » بعد لحظة : أي سر ؟ ه

« أحمل » : سر الذهب ا ه

« يرجسكى »: أنا لا أفهم بالضبط ماذا تريد ؟ ٠

« أحمد » : أنا فقط أعرض خدماتي ، وإذا كنت تريد

مزيدا من التفاصيل ، فلنتقابل في مطعم « الآن » .

« برجسكى »: الآن ٥٠ أنا لا أستطيع أن أخسرج

« أحمد » مبتسما : أقصد في المطعم المعروف باسم « الآن » ! •

صمت « برجسكى » لحظة ثم قال : أظن أنك أخطأت الشخص ، أو التليفون ، لعله إنسان آخر ! ،

« أحمد » : سوف نكون في المطعم في الخامسة تماما أرجو أن نلقاك ، وسوف أعرفك عندما تدخل ١٠٠٠ وضعت السماعة في الطرف الآخر ، دون أن يقول « برجسكي » شيئا ، نظر « أحمد » في ساعة يده ثم قال : إن « خالد » في الطريق إلى النقطة « س » الآن ! •

ثم وضع السماعة ، نظر إلى « عثمان » ثم قال : هيا ينا ، ينبغي أن تتحرك الآن إلى الفندق ٥٠٠

تحرك « عثمان » منطلقا بالسيارة إلى فندق «هوليداي ان هيوستن » • قال وهو ينظر أمامه :

- « إن رشيد » لم يتصل بنا ، لعله لم يتوصل إلى شيء هو و « إلهام » ! ،

قال « أحمد » شاردا : من يدرى ؟ .

وصلا الفندق ، فغادروا السيارة إلى القاعة الفسيحة في المدخل ، كان بعض النزلاء هناك ، ألقى نظرة سريعة على المكان ، ثم أخذ جانبا وجلس ، فجلس « عثمان » بجواره ، كان « أحمد » يفكر : هل يمكن أن يأتى « برجكى » إلى المطعم « الآن » ؟ أو أنه سسوف يتشكك فيما أخبرته به ؟ ،

نظر « عثمان » إليه مبتسما وقال : أظن أنه سوف يفكر طويلا قبل أن يتخذ قراره ، فهو يعرف أن عيونا كثيرة حوله ، غير أنه لا يعرفها مواجهة ، وربسا يظن أننا واحدة من هذه الجهات ! ،

قال « أحمد » ببطء: « هـنا صحيح ، وهذه هي المشكلة » ،

فجأة ، ظهر « خالد » و « بوعمير » و « قيس » ه نظر « أحمد » في وجوههم ، حتى يستشف شيئا ، قبل أن يتسلم الرسالة ، وعندما جلسوا ، قال « خالد » : \_ إنها معلومات إضافية ،

ثم قدم الرسالة إلى « أحمد » الذي قرأها بسرعة ه كانت الرسالة تقول ، إن « برجسكى » لا يملك من الدنيا شيئا إلا رأسه ، التي تحمل سر الذهب ، وهو لا يستطيع أن يحقق مافيها ، إلا بعد أن ينشيء معملا ، وسوف يتعرض لمساومات كثيرة ، لكنه سوف ينكر علاقته بأي شيء ، حتى بالذهب ، لكنه في نفس الوقت ، سوف يحاول الحصول على المال ، من أجل تحقيق هدفه ، إن إقناع المحمول على المال ، من أجل تحقيق هدفه ، إن إقناع « برجسكى » بمصاحبتكم سوف يكون خطوة هامة ، فاذا لم تستطيعوا ذلك ، فان خطفه مسألة ضرورية ! ،

ابسم « أحمد » • لقد فكر قى ذلك فعلا • ولهذا ، صعد إلى سطح المبنى • كانت آعين الشياطين تتابع وجه « أحمد » وهو يقرآ الرسالة • وعندما ابتسم ساله « خالد » : هل هناك جديد ؟ •

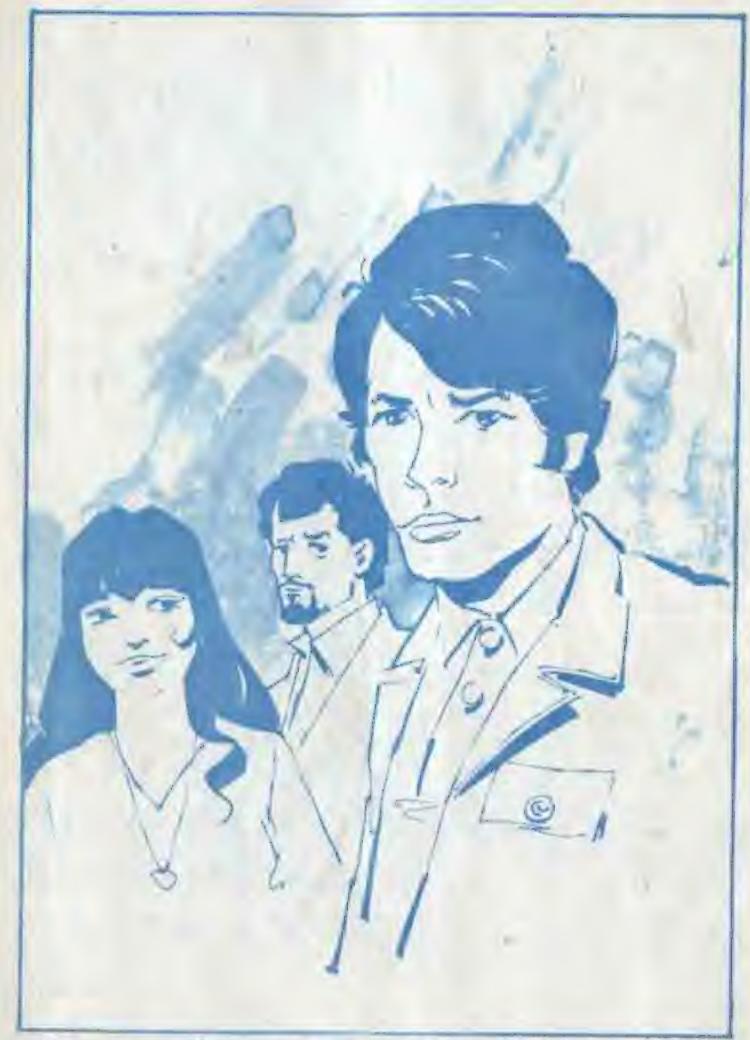

نقم يشيد و إلهام إلى الشياطين في الرقت الذي ال أحد ينتظر حديثه .

ما سأقوله ! » ه

ابتسم « أحمد » قائلا : يبدو هذا على وجهك ، أى نوع من المعامل توصلت إليه ؟ .

ضحك الشياطين ، فقالت « إلهام » : إنه معمل تقطير نوع معين من الروائح ! ه

حكى « رشيد » مطاردته هو و « إلهام » للرجـــال الثلاثة ، وكيف دخلوا من مكان إلى مكان وانتقلوا من سيارة إلى سيارة ، وعندما وصلوا إلى هناك ، كان قد اتفق هو و « إلهام » على دخول المعمل ، قامت « إلهام » بنفيذ المهمة ، واكتشفت أنه ليس معمل الذهب ا ،

قال « أحمد » لا بأس ، إننا نقترب من اللحظاات الحاسمة ! ،

ثم قدم « لرشید » و « إلهام » ، رسالة رقم «صفر» ، قرآها بسرعة ، وقال « رشید » : هذه مسألة هامة ! ، حان وقت الغداء ، فاتجهوا إلى مطعم الفندق ، وعندما جلسوا ابتسم « عثمان » قائلا : ينبغى ألا ناكل كثيرا ، لأننا قد نتناول الغداء مرة أخرى ! ،

قال مبتسما : لأول مرة ، يقوم الشياطين بخطف إنسان بدلا من إنقاذه ! •

قال « بوعمير » : إننا ننقذه في نفس الوقت ! ه قال « أحمد » : هذا صحيح ، لكنه اختطاف أيضا ، فلو أنه استفاث مثلا ، فاننا نكون في حالة ارتكاب جريسة اختطاف ! ه

ضحك الشياطين لهذه المناقشة • وسأل « قيس » :

ـ إن « رشيد » قد اختفى • فلا توجد أنباء عنه ! •

وقبل أن ينطق أحد بكلمة ، كان « رشيد » و «إلهام»

يدخلان من باب الفندق • ابتسم « عثمان » وقال : لقد
أفرجوا عنهما ••

انضم « رشید » و « إلهام » إلى الشیاطین ، فی الوقت الذی كان « أحمد » ینتظر حدیثه ، مرت لحظــات صامتة ، ثم قال « رشید » : « إنها مطاردة القــرن العشرین ! » ،

ظهرت الدهشة على وجوه الشياطين ، في الوقت الذي التسم فيه « أحمد » ، قال « رشيد » : لعلك خمنت

ظهرت الدهشة على وجه « إلهام » وقالت : مرة أخرى • ون الدهشة على وجه « إلهام » وقالت : مرة أخرى • ون الدهشة على وجه « إلهام » وقالت : مرة أخرى • ون الدهشة على وجه « إلهام » وقالت : مرة أخرى • ون الدهشة على وجه « إلهام » وقالت : مرة أخرى • ون الدهشة على وجه « إلهام » وقالت : مرة أخرى • ون الدهشة على وجه « إلهام » وقالت : مرة أخرى • ون الدهشة على وجه « إلهام » وقالت : مرة أخرى • ونالت : مرة أخرى • ون الدهشة على وجه « إلهام » وقالت : مرة أخرى • ون الدهشة على وجه « إلهام » وقالت : مرة أخرى • ون الدهشة على وجه « إلهام » وقالت : مرة أخرى • ون الدهشة على وجه « إلهام » وقالت : مرة أخرى • ون الدهشة على وجه « إلهام » وقالت : مرة أخرى • ون الدهشة على وجه « إلهام » وقالت : مرة أخرى • ون الدهشة على وجه « إلهام » وقالت : مرة أخرى • ون الدهشة على وجه « إلهام » وقالت : مرة أخرى • ون الدهشة المناسخة ال

حكى « أحمد » لها ماحدث مع « برجسكى » ه قال « رشيد » بسرعة : لقد حققتم خطوة هامة ! . جاء الطعام فأكلوا على مهل . كان « أحمد » يريد أن ينقضى الوقت ، حتى تحين الساعة الخامسة ، وعندما اتنهوا ، انصرفوا ساشرة ، إلى حجرة « أحمد » ، حيث عقدوا اجتماعا ، قال « أحمد » : أتتم تعرفون أنسا على موعد مع « برجسكى » • فاذا أتى ، فاننا سوف نرتب كل الأمور معه ، وفي هذه الحالة ، سوف تنتهي معامرتنا ، فاذا لم يأت ، فاننا سوف نعود لخطتنا الأصلية ٥٠ صمت لحظة، ثم قال : سوف أذهب أنا و « عثمان » ، وعليكم أن تكونوا على استعداد ، فريما حدثت تطورات غير متوقعة ، فأنتب تعرفون أننا قد نواجه صراعات متعددة! •

مضى الوقت وهم فى اجتماعهم ، يتحاورون ، وعندها اقتربت الساعة من الرابعة والنصف ، قام « أحمد » و ه عثمان » ، و انصرفا ،

تحركت السيارة في طريقها إلى مطعم « الآن » ، حيث كان محددا موعد اللقاء مع « برجسكي » ، وعسدما وصلا إلى هناك ، كانت الساعة تشير إلى الخامسة إلا خمس دقائق ، غادرا السيارة بسرعة ، واتجها إلى المطعم ، عندما دخلاه ، كان بعض الرواد ، يتناولون طعامهم ، ولم يكن العدد كبيرا ، اختارا منضدة في ركن مقابل للباب ، حتى يروا الداخلين ، نظر « أحمد » في ساعة يده ، كانت تعلن الخامسة بالضبط ، قال « عثمان » : هل تظن أنه سوف يأتى ؟ ،

فكر « أحمد » لحظة ثم قال : « ربما ! » .

اقترب منهم الجرسون، وقدم لهما قائمة الطمام و اختارا بعض الأطعمة ، التي تحتاج إلى وقت قمطهم « الآن » ، يقدم الوجبات التي تطهى وقت طلبها و ولذلك اطلق عليه اسم : « الآن » وهو الصرف الجرسون ، وتعلقت أعبن الاثنين بالباب و فين دقيقة وأخرى ، ربما يدخلل الإثنين بالباب و فين دقيقة وأخرى ، ربما يدخلل «برجسكي» و مرت خمس دقائق ، ثم عشر ، دون أن يظهر والقي « أحمد » نظرة متمهلة على رواد المطعم و كانت هناك

مجموعة ، تتناول غذاءها ، رجل وسيدة ، وشابان مصا ، ورجل يجلس بمفرده ، كان يدخن بينما يوجدالطعام أمامه ، عادت عينا « أحمد » إلى الباب ، لحظة ، ثم دخل رجلان ، وجلسا في منتصف المطعم ، لحظة أخرى ، ودخل رجل وسيدة ، ثم فتاتان ، ولم يظهر « برجسكى » ، ، ، جاء الطعام ، أخذا يأكلان متمهلين ، حتى يستغرقا أطول فترة ممكنة ، وإن كان « أحمد » قد بدأ يفقد الأمل في حضور « برجسكى » ، فقد أصبحت الساعة الخامسة والنصف ، قال « عثمان » : يبدو أنه لن يأت ، ، ،

نظر له « أحماد » لحظة ثم قال : يبدو هذا ١ ه

ولم يكد ينتهى من كلماته ، حتى ظهر « برجسكى » في باب المطعم ، ارتسمت ابتسامة على وجه « أحمد » ، ولفت نظر « عثمان » الذي كان يضع ملعقة شوربة في فمه حتى أنه توقف ، ونظر إلى الباب ، ابتلع ملعقة الشوربة الساخنة ، ثم قال : لا أصدق ! ،

بدأ « أحمد » يقف حتى يستقبله ، إلا أن «برجسكى» أخذ طريقا آخر ، فقد اتجه إلى الرجل الجالس بمفرده ،

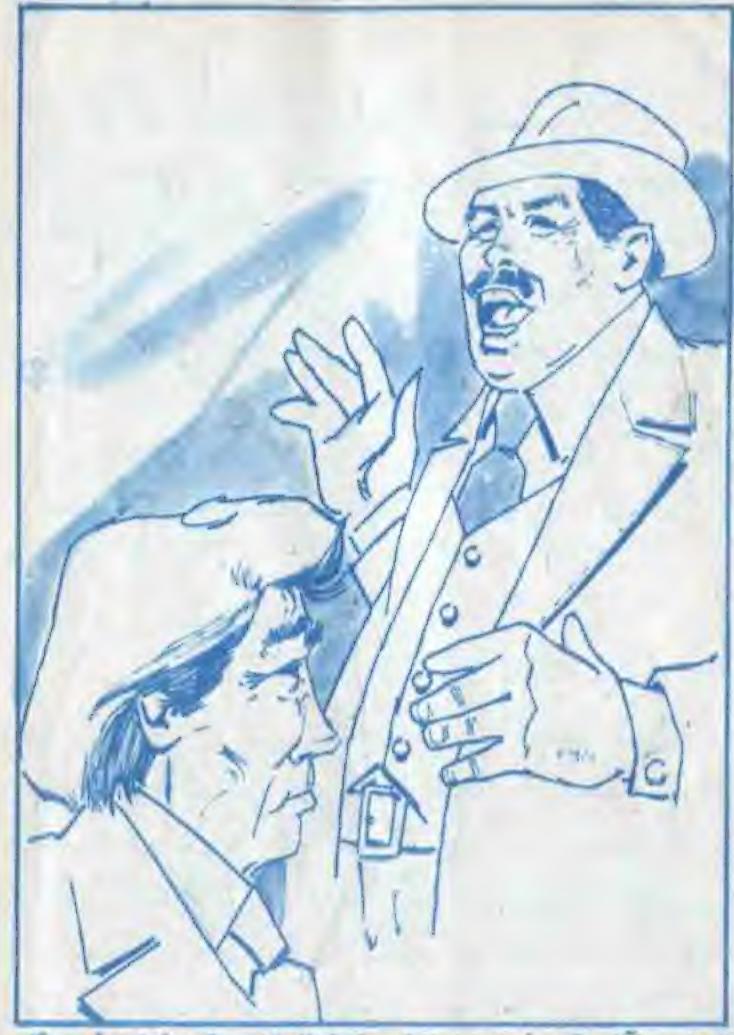

کان الرجل یجلس إلی عجلة القیادة، بینما کان «برجسکی» یجلس بجواره • وفی لمح البصر استطاع « عثمان » أن یاتقط رقم السیارة ، وکان ۹۹۳۹۶۹ ۰

اتجه الاثنان إلى السيارة ، وانطلب ق « عثمان » إلى « الهولداى ان هيوستن » ، وفي أقل من ربع ساعة ، كانا يدخلان إلى حجرة « أحمد » ، كان الشياطين في الحجرة ، أخرج « أحمد » الفراشة بسرعة ثم وضعها أمام الشياطين ، الذين التفوا حولها ، ضغط زرا فيها ، ثم بدءوا يسمعون ، ما جاء صوت يقول : إن لدينا صفقة ، تحتاج إلى البيع ، إنها خسين طنا من الذهب ، وهي موجودة في الهند ، هناك من يتصارع عليها ، لكنني أريد أن أبيعها لحسابي ، سوف أتقاضي خمسة في المائة من ثمنها كممولة ، وأنا على استعداد لأن أعطيك اثنين في المائة ا

رت لحظة صمت ، ثم جاء صوت آخر يقول : اسمع يا سيد «أبيرو» ، دعنا نتحدث بصراحة لماذا اخترتنى بالذات ، وهناك كثيرون يعملون في بيع الذهب ؟

رد « بيرو » بسرعة : إننى أعرف أنك في حاجة إلى

علت الدهشة وجهيهما ، وهمس «عثمان »: يبدو أن هناك مزيدا من التفاصيل ! •

وقف الرجل الآخر ، يستقبل « برجسكى » بابتسامة مريضة .

فكر «أحمد » لحظة ، ثم أخرج قراشة دقيقة ، وضغط زرا فيها ، وحدد اتجاها من خلال مؤشر بها ، ثم أطلقها على الأرضل ٥٠٠٠

كان الرجل الآخر ، يتحدث باهتمام إلى « برجسكى » الذي كان يستمع باهتمام أيضا ، مضت نصف ساعة ، ومع نهايتها وقف الرجلان ،

ثم اتجها إلى الخارج ، واختفيا ، أخرج « أحمد » من جيبه جهازا دقيقا ، ثم ضغط عليه ، وهو يوجهه إلى من جيبه جهازا دقيقا ، ثم ضغط عليه ، وهو يوجهه إلى نفس المنضدة التي كان يجلس إليها الرجلان ، في لحظات كانت الفراشة ، في يد « أحمد » ، أمسك بها ، ثم وضعها في جيبه ، وأشار للجرسون ، فقدم له الفاتورة ، دفع العصاب ، ثم انصرفا مسرعين ، عندما أصبحا خارج المطعم ، كانت سيارة « فورد » بيضاء ، تنطلق مسرعة ،

مبلغ من المال • أنا أعرف ، ولا تحاول أن تنكر ذلك • وأنت خبير في الذهب • وهذه فرصة لا بأس بها ! • مرت لحظة صمت أخرى ، ثم قال « برجسكى » وأين يوجد الذهب ؟ •

قال « بيرو » : في « بومباى » في مخازن السيد «جي لال » • إنك سوف تصل إلى هناك • سوف تنزل في فندق « بومباى » • وبعد وصولك بساعة ، سوف يأتيك من يصحبك إلى المسيد « جي لال » وعلياك إتسام الصفقة •

صمت « بیرو » ، ولم یجب « برجسکی » ، مر وقت طویل ، قبل آن یقول « برجسکی » : هذه مسألة تحتاج لبعض الوقت ، حتی اتخذ فیها قرارا ،

رد ه بيرو ، بسرعة : لا تضيع فرصتما ، فرصت وفرصتك ، إن أوقية الذهب سعرها الآن ٢٣٦ دولارا نحن سوف نشتريها به ٢٧٤ ، أى أننا سوف نكسب خبسة دولارات في الأوقية ، هذا بجوار نسبة العمولة ، إنني على استعداد لأعطيك دولارا في كل أوقية ، مارأيك ، أنك

سوف تصبح ثريا في ضربة واجدة ه وبعدها تستطيع أن تحقق أحلامك ! ه

مرت دقائق ، لم يرد فيها « برجسكى » • ظبسل السياطين يستمعون في اهتمام شسديد • وكان رد « برجسكى » ، الأخير هو أهم مايمكن أن يسمعوه • بعد قليل ، قال « برجسكى » : موافق ومتى السفر ؟ • قال « بيرو » بسرعة : غدا إن أردت • مارأيك ! قال « برجسكى » بهدو » : إذن ، موعدنا غدا • إننى في انتظار تليفون ، تخبرنى فيه بموعد الطائرة • ارتفعت ضحكة قوية ثم انتهى الشريط • وقال أحمد ارتفعت ضحكة قوية ثم انتهى الشريط • وقال أحمد





علق عندن بالسيارة وإلى عند يوجد برجستن و معاد و برس تليفون السيارة وان التعدث عميل بالمع صفر وأملاه وقع ابرجسكن و وضع الحمد السماعة شم كرد البالغ المام "عشمان".



#### الصراع حول "صبائع الذهب"!

کانت خطة الشیاطین هی متابعة « برجسکی » إلی « بومبای » ، لکن العقبة ، کانت موعد قیام الطائرة ، و تذاکر سفر الشیاطین علیها ، فمن الممکن آن یسافر صباحا ، أو بسافر ظهرا ، أو بعد الظهر ، کیف یمکن معرفة ذلك .

قالت « إلهام » : أظن أن عبيسل رقم « صفر » يستطيع الوصول إلى مانريد ، أما عن طريق شركات الطيران ، وأما عن طريق مراقبة تليفون « برجسكى » أو « بيرو » ! ،

قال « أحمد » : هذه فكرة طية ه

أسرع إلى التليفون وتحدث إلى عميل رقم « صفر » ونقل إليه مايريدون ٥٠

سأل العميل : من هو لا بيرو ٢ ٥

أجاب « أحمد » : ليست لدينا معلومات ، سوى رقم سيارته « الفورد » البيضاء ا •

قال العميل: هذا يكفى ، أعطنى إذن الرقم ا ، اعطاء « أحمد » رقم السيارة ثم وضع السماعة »

قال « بوعمير » إن عرض « بيرو » على « برجسكى» للسفر إلى « بومباى » ، وإنمام صفقة الذهب يبدو عرضا مشكوكا فيه ، وأظن أن هذه خطة لاخراج « صانع الذهب » من أمريكا ، وخطفه هناك ، وهذه مسألة سهلة فعندما يخرج من المطار ، سوف تكون هناك سسيارة ، نقله إلى الفندق مثلا ، وفي الطريق يمكن أن يتم أىشى ، يمكن خطفه مثلا ، وربما يكون « بيرو » ، أحد أفراد يمكن خطفه مثلا ، وربما يكون « بيرو » ، أحد أفراد عصابة ، أو يكون منضما إلى تنظيم ما ا ،

سكت الشياطين فقد كانت وجهة نظر « بوعمبر » ، تبدو صحيحة ، غير أن « أحمد » قال بعد لحظة : عندك حق ،

من الممكن أن يحدث هذا ، لكن أظـن أن لا بيرو » معروف لا لبرجسكى » وإلا ماقابله ، واتفق معه ،

سكت لحظة ثم أضاف : المؤكد أن « برجسكى » يعرف هؤلاء الذين يتعاملون في الذهب لأن هذا تخصصه ويعرف « بيرو » من بينهم ، وأعتقد أن « بيرو » يخشى شيئا ، لذا فقد قدم « برجسكى » ليتمم الصفقة بدلا منه ، ومع ذلك فمسن يدرى ، قد تكون كل الاحتمسالات صحيحة ! .

دق جرس التليفون ، فرفع « أحمد » السماعة ، واستمع لحظة ثم قال : شكرا لك ! .

وضع السماعة بينما كانت أعين الشياطين تلتقى حوله ، في انتظار ماسيقول ، مرت لحظة قبل أن يهمس : طائرة التاسعة صباحا ! ،

قال « رشید » . أعتقد أنه من المهم أن نقوم بحراسة « برجسكى » • فنحن نعرف أن هناك سباقا للحصول عليه ، وقد يكون « بيرو » أحد جهات السباق ، ومسن يدرى ، فقد يختفى الليلة ، قبل أن يغادر « هيوستن » !

كانت وجهة نظر « رشيد » معقولة ، إلى حد أن الشياطين صمتوا تماما ه

قال ﴿ أحمد ﴾ بعد لحظة : هذا صحيح ، إن أى شىء من هذا يمكن أن يحدث ١ .

قال « رشید » : ولهذا یجب آن نأخذ حذرنا ، حتی لا یضیع منا « برجسکی » ! ه

عرض كل من الشياطين وجهة نظره و واستقر الرأى في النهاية ، على أن يقوم « أحمد » و « قيس » بمراقب بيت « برجسكي » و وفي أقل من خمس دقائق ، كانت سيارة الشياطين تقطع الطريق إلى حيث شارع «١٠٠٨» وعندما خفض « قيس » سرعة السيارة ، وهو يقترب من الشارع ، همس « أحمد » فجأة : أنظر و إن « برجسكي» يفادر بيته ا و

نظر « قیس » إلی بیت « برجسکی » ، الذی کسان یفادر بیته فی سرعة ، تکاد تصل إلی حد الجری • تبعه « قیس » بالسیارة عن بعد • قجأة ، ظهسرت سسیارة « بویك » خضراه ، توقفت بجواره ، فرکبها ، ثم انطلقت



ترك أحد الباب الأول شم اتجه إلى الشان. فجأة فتح الباب وظهر فيه رجل سنم الجهم قال يعمون أجش، وصادًا تعمل ؟!

أسرع « قيس » خلف السيارة الخضراء ، وهمس « أحمد » : لقد كان « رشيد » محقا في وجهة

نظره ، إن السباق حول « برجسكى » شديد ،

ظلت السيارة في طريقها • لكنها توقفت فجأة ، وانحرفت في شارع جانبي • تبعها « قيس » ، وعندما كانت تقف عند مبني متوسط الارتفاع ، كان « قيس » يقف عند بداية الشارع مراقبا لها • في لحظة ، فتحت السيارة ، ثم نزل منها « برجسكي » واختفى داخل المبنى • لكنه لم يكد يخطو خطوة واحدة داخله ، حتى دوت طلقة ، لها صوت مكتوم • كانت الطلقة صادرة من السيارة نفسها التي أقلته ، حتى أن « أحمد » قال في دهشة : هناك عبيل مزدوج ، فكيف تنقله السيارة ، وكيف تطلق النار

إلا أن السيارة التي أقلته ، كانت قد اختفت ، أسرع « أحمد » جريا ، إلى المبنى ، وعندما دخله ، كسان « برجسكى » ، يرقد على الأرض ، انحنى قوقه ، حتى يرى إصابته ، ولحسن الحظ كانت إصابته لا تذكر ، إلا

أن « برجسكى » أغمى عليه ، نتيجة صددمة عصبية ، أخرج « أحمد » زجاجة بها سائل خاص ، ثم قربها من أنف « برجسكى » ، كان السائل له رائحة نفاذة ، جعلت « برجسكى » يفيق بسرعة ، وينظر إلى « أحمد » فى حدة ، صارخا : ماذا تريد ؟ ،

ابتسم « أحمد » ، وحاول أن يشرح له ماحدث ، إلا أن « برجسكى » صرخ : أنت واحد منهم ! ، ثم جرى إلى سلم المبنى ، وصعده جريا ، ابتسم « أحمد » ، ثم غادر المبنى إلى حيث كان « قيس » قد اقترب بالسيارة ، نظر إلى « أحمد » مستفهما ، فابتسم « أحمد » قائلا : لل بأس ، سوف نعرف الآن ! ،

أدار مؤشر جهاز الاستقبال في السيارة ، حتى نقطة معينة ، ثم بدأ يستمع ، جاء صوت يقول : هل ، أنت مصاب ! .

قال « برجسكى » : نعم ، كانت هناك محاولة للتخلص منى ، لكنها لم تحقق نتيجة ا .

نظر « قيس » إلى « أحمد » قائلا : ماذا حدث ؟ ه

شرح له « أحمد » بسرعة ماحدث ه ، ثم أضاف بعد لحظة : لقد وضعت في جيب جاكتة « برجسكي » أحد أجهزتنا ، إنه منذ الآن ، تحت سيطرتنا ، مالم يخلع الجاكت ! ،

بدأ الاثنان يستمعان للحوار الذي كان يدور بين « « برجسكي » والآخرين •

صوت يقول : أعرف أن هناك جهات اتصلت بك ! ه

« برجسکی » : لاذا ؟ ه

الصوت : لتدخل لعبة الذهب ا

« برجسكى » : حتى الآن ، لا أحاد ا ه

الصوت : أمامنا صفقة ضغمة ، تحتاج إلى جهودك ا

« برجسكى » : فلنتحاث ا

الحظة صمت 6 ثم : مائتا طن من الذهب ! ه

« برجسکی » : أين ؟ ه

الصوت : في « بومباي » ه

« برجسكى »: والمطلوب! ه

الصوت: أذ تنم الصفقة ا •

« برجسكى » : والأتعاب ! .
الصوت : نصف دولار عن الأوقية ! .

لحظة صمت ، ثم يقول « برجسكى » : سآخذ دولارا، ودون أن نضيع وقتا ، متى الرحيل ؟ ،

صوت ذحكة قوية ثم : أنت رجل عملى ، اسمع ، هناك طائرة خاصة جاهزة الآن ، للرحيل ، حدد أنت الموعد! .

« برج كى »: الليلة ، في العاشرة! ه

الصوت: اتفقنا ، سوف يسر عليك أحد رجالي في التاسعة والنصف ، لينقلك إلى مطار خاص ، خسارج « هيوستن » ا

توقف الحوار لحظة ، ثم قال « برجسكى » : إننى في الانتظار ! •

وضح أن « برجسكى » قد تحرك من مكانه ه قال « أحمد » إنه لم يتحدث عن حادثة الاعتداء عليه ! رد « قيس » : إنه يعرف أن الحديث عنها لن يصل إلى تيجة ! ه

تركزت عيونهما على باب المبنى ، كان « أحمد » يفكر: إن هذه مسألة غامضة تعاما ! .

نظر إلى «قيس» وقال: هـل يمكن أن يرحـل « برجسكى » الليلة ، وهناك اتفاق بينه وبين « بيرو » على نفس كمية الذهب ، ومع نفس الرجل ، وفي نفس المكان .

قطع كلام ﴿ أحمد ﴾ صوت الرجل يقول : سوف تجد في الطائرة ، كل تفاصيل العملية ، والعنوان •

مرت دقائق ، ثم ظهر « برجسكى » على الباب ، فجأة ، طهرت السيارة الخضراء ، إلا أن « قيس » قال : إنها ليست هي ! ،

اقتربت السيارة من « برجسكى » • فأضاف «قيس»:
إن الأرقام مختلفة ! • • • • ركب « برجسكى » ، فانطلقت
السيارة • وخلفها ، كان « قيس » قد ضبط سرعته على
نفس سرعتها • آخذت السيارة طريقها إلى خارج مدينة
« هيوستن » • • فقال « آحمد » : هناك لعبة ما ! • فكر
قليلا ثم قال : يجب أن ننقذ « برجسكى » • فهو سوف،

ينتمى إلى الأبد ، أو تتم عملية اختطافه ! ، قال « قيس » : إذن ، ينبغى أن ينضم إلينا بقية الشياطين ! ،

قال « أحمد » : هذا ماسوف أفعله ١ .

أرسل رسالة إلى الشياطين ، يحدد لهم الاتجاه ، ثم قال في النهاية : أنتم تستطيعون معرفة المكان ، عن طريق جهاز الاستقبال عندكم ! ٠٠

وفي لحظة ، جاءه الرد : نحن في الطريق ! ه

خرجت السيارة الخضراء إلى المزارع ، لكن فجأة ، فتح باب السيارة ، ثم سقط « برجسكى » على الأرض ، كان « قيس » ينطلق الآن بسرعة أكبر ، حتى أكه كاد يصدم « برجسكى » ، في نفس اللحظة التي توقفت فيها السيارة الخضراء ونزل سائقها بسرعة ، كان يحسل مسدسا ، إلا أن « أحمد » كان أسرع منه ، فقد أخرج مسدسه ، وأطلق طلقة ، أطارت المسدس من يد السائق ، في نفس اللحظة ، التي كان « قيس » قد أسرع قفرا إلى ، إلا أن السائق كان من السرعة بحيث قفر إلى

السيارة وانطلق بها م غير أن « قيس » كان قد لحق بها ، وتعلق بمؤخرتها ، ثم قفز فوقها .

بينما أسرع « أحمل » يجذب « برجسكى » إلى السيارة ، وعندما أغلقها بطريقة خاصة ، لا يستطيع معها « برجسكى » أن يفادرها ، انطلق خلف السيارة الخضراء ، التي كان سائقها يحاول أن يوقع « قيس » من فوقها ، اقترب « أحمد » أكثر من السيارة ، ثم ضغط زرا في التابلوه فأطلق شعاع خاص ، جعل السيارة الخضراء ، تتوقف فجأة ، حتى أن « قيس » طار في الهواء من أثر الوقوف المفاجيء ، لقد أثر الأشعاع على الموتور فاوقف عمله تماما ، وفي لمح البصر ، كان « أحمد » قد قفز من السيارة ، في نفس الوقت الذي كان سائق السيارة الخضراء ، قد قفز منها ، في محاولة للهرب ، إلا أن « أحمد » طار في الهواء ، في قفزة واسعة ، ثم ضربه بقدمه ضربة ، جعلته ينثني على نفسه ، ثم يقع على الأرض وهو يصرخ من الألم ه

نظر « أحمد » خلفه ، فوجد « قيس » قد ركب سيارة

الشياطين ، واقترب بها ، لكن فجأة ، تغير كل شيء ، كانت هناك مجموعة من السيارات تقترب ، و وتحاصر المكان ، نظر « أحمد » حوله ، ثم همس « لقيس » : إننا أمام معركة رهيبة ! ، قال بعد لحظة : إنزل ومعك «برجسكي» حتى نحتمى بجسم السيارة ، فالبقاء داخلها غير مضمون » ،

فی لحظه کان « برجسکی » یتبع «قیس» فی هدوء ، نظر إلی « أحمد » وقال : إننی أعرف ماذا یدور اه

قال « أحمد » منتسما : وأنا أعرف أيضا ! ه

كان الغروب يقترب قهمس « قيس » : إننا نحتاج بعض الوقت ، فالظلام سوف يفيد معركتنا ! •

فجأة وضع « أحمد » يده على جيبه ، حيث جهاز الاستقبال ، وابتسم ، فقد عرف أن هسنده رسالة من الشياطين ، استقبل الرسالة ، ثم همس : لقد تغير الموقف، إن الشياطين يحاصرونهم ،

لمعت عينا « قيس » في نفس اللحظة التي قال فيها « يرجسكي » : اقترح تسليمي لهم ، حتى تخرجا من هذا

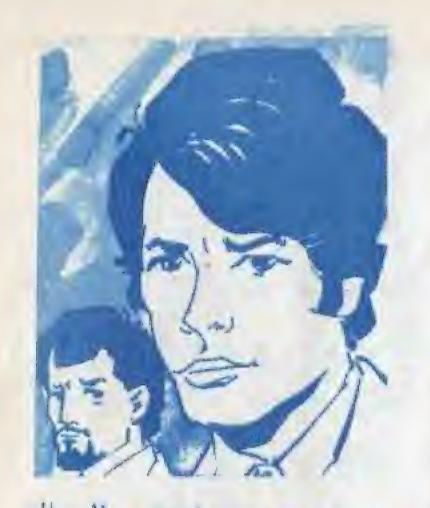

الحقيقة .. التي أخفاها الشياطين!

توقف إطلاق النار عند السيارات و واختفى الرجال أسفلها وفي نفس الوقت ، كان « أحمد » يفكر في طريقة لتطويقهم وفن الواضح أنهم أكثر عددا وبل إنهم يمكن أن يستدعوا آخرين و أرسل رسالة سريعة إلى الشياطين، يطلب منهم وقف إطلاق النار ومرت دقائق صامتة تماما وفجأة تردد الصوت من جديد: يجبأن تنفق أن «برجسكي» ملكنا جميعا و بدلا من الصراع الذي يمكن أن نخسر فيه أنفسنا أو رجالنا ، فيجب أن تنفق ا و

فكر « أحمد » قليلا ، ثم تحدث إلى « قيس » بلغة الشياطين : أفكر في أن نتفق معهم ، ثم تكون لنا معركتنا الموقف الحرج! ه

قال « أحمد » : مهمتنا انقاذك فنحن نعرف قيمتك العلمية •

ضحك « برجسكى » ، ثم قال : إنقاذى لتسليمى لمن ؟ تردد صوت فى الفضاء : يجب أن تستسلموا ، حتى لا نضطر للقضاء عليكم ! ••

قال « أحمد » : أنت لا تعرفنا ياسيد « برجسكى » ه لكننا نعرف كل شيء عنك وعن السيد « شولوف » ظهرت الدهشة على وجه « برجسكى » ، ثم ظهر الفزع على وجه أيضا ، وهمس : ماذا تريدان اذن ؟ ه

قال « أحمد » : نريد أن نعطيك الفرصة ، لتكمل أبحاثك في أمان ! •

نظر « برجسكى » إليهما بشك ، ولم ينطق ٥٠ بينما تردد الصوت من جديد : يجب أن يكون هناك اتفاق بيننا ، « فبرجسكى » ملكنا ٥٠ جميعا ١ ٠

لم یکد ینتهی الصوت ، حتی کانت طلقات الرصاص تنزل کالمطر ، فوق السیارات التی تحاصر « أحسه » \* و « قیس » ، فقد بدا الشیاطین هجومهم ،

الأخيرة ١ ه

رد لا قيس »: إنها مفامرة ١ ٠

قال « أحمد » : لا أربد أن يستمر حديث المسدسات فعديث الأيدى أكثر هدوءا ! ه

ابتسم « قيس » وقال : هذه لغة طيبة • إن حـــديث المسدلمات ، له ضجيج مرتفع ! •

مرت لحظة ، جاءت فيها رسالة من الشياطين : ماهي خطوتنا القادمة ؟ .

رد « أحمد » : سوف نتفق معهم ، تقدموا عنه الاشارة بالسرعة « م » ! ه

فجأة ، قال « أحمد » : إذن تنفق ! ه

رد الصوت : وماهي الأشارة ! .

قال « أحمد » : يخرج واحد منكم وواحد منا ، بلا مسدسات ، ويتم الاتفاق .

مرت لحظة صمت ، قبل أن يقول الصوت : هذا حسن أن يكون اتفاقا وليس خدعة ! •

قال « أحمد » : و تحن أيضا ! ه

رد الصــوت: سوف نعد ثلاثة ، ثم يتقـدم المندوبان ا

رد « أحمد » موافقون ا ه

بدأ الصوت يمد: واحد ، اثنان ، ثلاثة !

قال « أحمد » : تقدم يا « قيس » ، عشر خطوات

ثم صاح : عشر خطوات فقط اه

تحرك « قيس » بينما كان « أحمد » يتابع خطوات « قيس » ، وهو يحسب لكل خطوة حسابها ، لقد قدر أنهم سوف لا يطلقون النار ، لأنهم يريدون « برجسكى » ، لكنه فكر في نفس الوقت أنهم قد يبدأون هجوما غير متوقع ، وقد يستدعون آخرين ، لكنه مع ذلك لم يتراجع ، فالمفامرة ، لابد أن تتم ، كان «قيس» قد تقدم خمس خطوات ، في نفس الوقت ، كان الآخر ، قد تقدم نفس الخطوات أيضا ، وكان الاثنان ، يبدوان قد تقدم نفس الخطوات أيضا ، وكان الاثنان ، يبدوان كشبحين في الليل ، وعندما انتهت الخطوات المشسر ، كان الاثنان لايزالا بعيدين ، جاء الصوت : عشر خطوات

أخرى! ه

رد ﴿ أحمد ﴾ : لا بأس! •

بدأت الخطوات من جديد ، فجأة دوت طلقة نارية ، ثم سقط الرجل ، وبعده مباشرة سقط « قيس » ، صدرخ الصوت : إننا لم تنفق ، لقد قمتم بخدعة ! ،

صست « أحمد » قليلا ، لقد عرف أن الطلق النارى ،

لم يصدر عنهم • كما لم يصدر عن الشياطين •

قال في نفسه: هل أصاب الطلق الناري « قيسا »! .

قال الصوت : لماذا لاتردون ؟ .

فكر « أحمد » بسرعة : هل يقول لهم أن هناك جانبا ثالثا قد دخل المعركة فجأة ! •

رد: إن الطلق النارى ليس من عندنا! •

رد الصوت: من الذي أطلقه ، إذا كنا لم نطلقه! فكر مرة أخرى: إننا يسكن أن نشهد معركة جيدة ، ثم نتدخل في النهاية ، أو ٥٠ نتركها مستسرة ونرحل! . قال بصوت مرتفع: انظروا في اتجاه الغرب جيدا! .

سدد مسدسه عند نقطة معينة ، ثم أطلق خمس طلقات

متتالية ، وانبطح أرضا ، فجأة انهالت عليه الطلقات من جهة الغرب ، كما حدد ، قال الصوت : هناك جديد في المكان ! .

فجأة سمع « أحمد » من يقترب ، ومن خلال دقات معروفة للشياطين ، عرف أنه « قيس » ،

سأله بسرعة : ماذا حدث ؟ ه

قل « قيس » : لقد سقط الرجل ، ولو لم البطح أرضاً لكنت قد سقطت أنا الآخر ! ،

ابتسم « أحمد » وقال : لقد فكرت في هذا فعلا ، عندما سقطتما معا ! ه

سكت لحظـة ٥٠٠ ثم همس : يجب أن ننسـحب بعيدا عن مكاننا ٥ فثمة هجوم مسلح سوف يقع الآن ١ ٠

أمسك بيد « برجسكى » ، ثم انسحبوا بعيدا ، فى نفس اللحظة التى بدأ فيها فعلا كما توقع « آحمد » هجوم الطلقات ، أرسل رسالة إلى الشياطين يطلب منهم الانضمام إلى النقطة « ك » ،

وعندما وصلوا ، ظلوا جميعا ، يرقبون الممسركة

النيرانية المنيفة بين الطرفين لكن شيئا فشيئا ، بدأت المعركة تهدأ ، حتى توقفت تماما في الطرف الفري ، . . فقد انهزم .

فجأة قال صوت مرتفع : والآن ، فلنبدأ اتفاقنا ، فليتقدم مندوبكم عشر خطوات ، ثم عشر آخرى ، بعد نصف دقيقة ! ،

## رد « أحمد » موافقون !

أشار « لقيس » أن يتحرك ٥٠ بسرعة ٥ حتى يختصر المسافة التى انسحبوا إليها ٥ وفى نفس اللحظة ، كان الشياطين يتحركون فى اتجاه « قيس » ، حتى يكونوا على مقربة منه ٥ انتهت الخطوات العشر الأولى ، فتوقف « قيس » ٥ كان « أحمد » يرقبه وهو يظهر كالشبح ٥ كان « أحمد » يرقبه وهو يظهر كالشبح ٥ لكنه يعرف خطوته ، وطريقة مشيته ٥ نصف دقيقة ٥ ثم تحدك « قيس » عشر خطوات أخرى ٥ حتى إذا انتهت أصبح بينه وبين الرجل الآخر ، خمس خطوات ٥ بسدا الرجل الكلام ٥ قال : هل تبيعون « برجسكى » ! ٥ الرجل الكلام ٥ قال : هل تبيعون « برجسكى » ! ٥ الشم « أحمد » الذى كان يستمع للحديث عن بعد ٥ الشمم « أحمد » الذى كان يستمع للحديث عن بعد ٥ النه كان يستمع للحديث عن بعد ٥ النه كان يستم كان ي

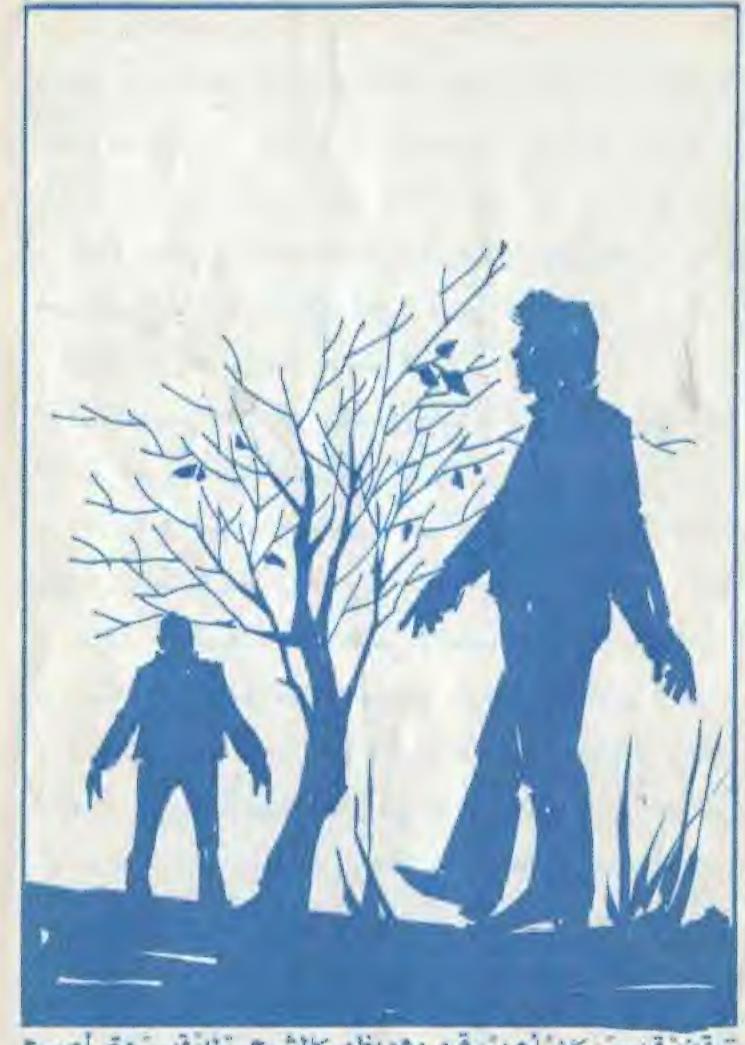

توقف قيس ، ان أحد يرقبه وهويظهر الشبح . ترك قيس حتى أصبح بيئه وبين الرجل الآخر نعمس خطوات ،

فقد كان «قيس» يحمل جهاز إرسال مفتوح ، فيرسل مايتردد الى جهاز الاستقبال الذي يحمله «أحمد» فيسمع كل مايدور ،

قال « قيس » : لا أظن أننا نبيعه ! ه

الرجل: هل نشترك قيه ؟ ه

« قيس » : هذا أقرب إلى العقل ! «

الرجل: وماذا تقترحون ، حتى نبدأ اتفاق الشركة .

مضت لحظة صمت ، ثم قال « قيس » : أعود إلى الزعيم

ثم نجتمع مرة اخرى ! ه

فرد الرجل : موافق !

انسحب « قيس » ، في نفس الوقت الذي انسحب الرجل فيه أيضا ! ه

وعندما انضم الى الشياطين قال « أحمد » : لابد أن نضرب ضربتنا هذه المرة ، سوف تنفق على الشركة فقط ، استغرق بعض الوقت ، ونحن سوف ندور حولهم ، بينما أنت تحاوره في الشركة حول « برجسكي » ، وعندما تصلك الاشارة ، عليك أن تقضى عليه ، وسوف يتم ذاك

فى لحظة واحدة ، ظل الشياطين فى مكانهم ، بينما كان « برجسكى » ينظر إليهم ، دون أن يفهم شيئا ، لأنهم كانوا يتحدثون بلغتهم التى لا يعرفها أحد غيرهم ، فجأة جاء الصوت : هل أنت مستعد ! ،

رد « أحمد » : نعم ، إنه سـوف يبدأ ، سوف أعد ثلاثة ، ثم يبدأ التحرك ! ،

عد ﴿ أحمد ﴾ : واحد ، ثنان ، ثلاثة ،

بدأ « قيس » يتحرك ، في نفس اللحظة ، التي بدأ الشياطين فيها تحركهم ، فقد كانت الحشائش التي تغطى المكان ، كافية لتخفيهم جيدا ، في نفس الوقت ، كان « أحمد » منصتا لجهاز الاستقبال حتى يسمع الحوار الذي يدور ، كان الشياطين قد تحركوا في شكل نصف دائرة ، تنهى عند المجموعة الأخرى ، وعندما بدأ الحوار ، كان الشياطين قد قطعوا نصف المسافة تقريبا ،

قال الرجل : هل اتفقتم ؟ • « قيس » : نعم ! •

الرجل: قدم الاتفاق!

« قيس » : هل أعددتم أنتم اتفاقا أيضا ! ه الرجل : نعم • فقط أن تعرضوا اتفاقكم أولا ! ه « قيس » : من حقنا أن نعرف اتفاقكم أنتم في البداية ،

« قبرجسكى » تحت أيدينا ! ه

صحت الرجل قليلا مفكرا ، في نفس الوقت الذي كان « أحمد » يبتسم ، لأنه يعرف آن « قيس » يكسب الوقت ، قال الرجل أخيرا : إننا نقترح أن نقيم شركة بينا وبينكم مناصفة ، ونشرف معا على أبحاث « برجسكي» في اختراع الذهب » ،

« قيس » : هذا الاتفاق في صالحكم ، وليس في صالحنا ، « فبرجسكي » معنا ، وهذا يعنى أننا أصحاب الكفة الأرجح ، إنكم سوف يكون لكم عشرين في المائة فقط ، ونحن لنا ثمانون في المائة ! ،

الرجل: هذا يجعلنا نعود للصراع مرة آخرى ا • سكت « قيس » لحظة ، ثم قال : هل تستشير زعيمكم ؟ •

الرجل: إننى الزعيم ! •

أخفى « قيس » ابتسامة ، وقال : إذن آيها الزعيم • إذ عشرين في المائة ، يمكن أن نرفعها إلى الربع • أعنى خمسة وعشرين في المائة • • ماذا قلت ؟ •

سكت الزعيم قليلا ، وعندما بدأ يتحدث ، كان الاشارة قد وصلت إلى « قيس » ، وفي لمح البصر ، كان قد قفز إلى الزعيم ، ووجه له لكمة شديدة ، أطارته في الهواء ، وقبل أن يتمالك نفسه ، كان « قيس » يتابعه بلكمات متوالية ، في نفس الوقت ، كان الشياطين قد بدءوا معركتهم ، طاروا دفعة واحدة ، ونزلوا فسوق المجموعة التي كانت تجلس فوق السيارات ، في انتظار التهاء حديث « قيس » ،

ضرب « أحمد » اثنين معا بقدميه ٥٠ فانطرحا على الأرض - في الوقت الذي سدد فيه « عثمان » ضربة إلى أقرب رجل إليه ، فسقط على الأرض • بينما كانت «إلهام» تضرب رجل آخر • حتى آنه نظر إليها مذهولا • ضربته بقدمها ، فسقط يتلوى على الأرض ، وعندما اعتدلت ، شاهدت أحدهم يسدد لكمة قوية إلى « رشيد » فطارت شاهدت أحدهم يسدد لكمة قوية إلى « رشيد » فطارت

تنتهی ۰

كانت « إلهام » ترفع أحدهم في الهواء في حركة بارعة ثم تتلقاه بين ذراعيها ثم ترمى به إلى الأرض • في نفس الوقت الذي وقف فيه « رشيد » وهو ينظر نظرة حادة بعد أن فرغ من ضرب آخر ٥٠ في نفس اللحظة ، كاز « قيس » يقترب وهو يسوق أمامه زعيمهم • نظـر « أحمد » إليه ، مبتسما . إلا أن الدهشة ملأت وجهه . لقد اختفی « برجسکی » • فی سرعة كانت عیناه كعینی صقر ترقب الأفق من جميع الاتجاهات ، ثم ظهرت على وجهه ابتسامة . فقد رأى «برجسكي» يجرى بعيدا كخيال وسط النباتات • وفي سرعة البرق ، كان يقطع المسافة في خفة حتى أصبح بينه وبين « برجسكي » خطوات ، فقفز في الهواء ، وسقط فوقه ، وعندما كانا معا على الأرض ، قال له مبتسما : إلى أين أيها السيد « برجسكى» أنت هدية ثمينة ، نريد أن نلقنها ، ونلقب الآخرين

نظر له « برجسكى » مبتسما في تردد وهو يقول ،

في الهواء ، وتعلقت بذراعه ، فسدد « رشيد » الليكمة إلى الرجل ، فترنح وسقط ، بينما كان « بوعمير » قد اشتبك مع اثنين معا . كان يدور في الهواء ، وهو يضرب الأول ، ثم الثاني في سرعة مذهلة . أما « خالد » فكان يطارد أحدهم ، بعد أن أسرع بالفرار ، طار في الهواء ، ثم سقط فوقه • فأوقعه على الأرض • جذبه في عنف ، وسدد له ضربة جعلت الرجل يصرخ ، إلا أن آخر ، کان قد نزل « بکعب » مسدسه فوق رآس « خالد » ، الذي أحس بعنف الضربة • غير أن « أحمد » كان قب قفز خلف الرجل ، وعاجله بضربة ، جعلته يدور حــول نفسه • ثم أسرع إلى « خالد » ، الذي كان لا يزال يهز رأسه تخفيفا للألم ، وقال : « خذ حذرك » •

كان أحدهم قد طار في الهواء ، وهو يوجه ضربة إلى « أحمد » • إلا أن تحسند « خالد » جاء في الوقت المناسب • فقد أمسك « أحمد » بقدم الرجل بين بديه في سرعة مذهلة ، جعلت الرجل يسقط مغشيا عليه • استدار « أحمد » عائدا إلى المعركة إلا أنه وجدها تكاد

بصوت مرتجف: كنت أخشى ، أن أصاب فى المعركة! » • ابتسم « أحمد » وقال: أيمكن أن تصاب وأنت معنا ، جذبه من ذراعه ، إلا أن « برجسكى » ، كان قويا ، فقد جذب « أحمد » • وفى رشاقة كان ينثنى كثعبان ، ثم يقفز فوق « أحمد » الذى كان مستعدا له • فقد تراجع بسرعة ، جعلت « برجسكى » ينزل على الأرض مهتزا • قال « أحمد » : كنت أظن أنك بارع فى الخداع فقط لكنك بارع أيضا فى الصراع •

وقبل أن يستعد « برجسكى » ، كان « أحسد » قد سدد له ضربة ، جعلته يترنح • وفى خفة ، كان قد أمسك به • وهو يقول : من الصعب أن تخدعنا •

ساق « برجسكى » أمامه ، إلى حيث كان الشياطين ينتظرون و وعندما أصبح بينهم قال : أنت مخادع عظيم و ونحن نعرف ذلك من البداية و لقد خدعت الجميع ، على أنك قد توصلت إلى تركيب عناصر للذهب و وأنت في الحقيقة لم تصل إلى شيء و

وأستاذك « شولوف » انتهى بتأثير السم البطىء الذى



لانت عينا أحد ترقب الأفق من جميع الانتجاهات. فيهاة رأى برجستى عرب بعيداً ، وفي سرعة البرق كان يقطع المسافة على السبع بينه وبين ابرجسكي خطوات .

## مغامرات الشياطين اله الاشتراكات

قيمة الاشتراك السنوى - ١٢ عددا - في جمهورية مصر العربية ثالثة جنيهات مصرية و ٦٠٠ مليم بالبريد العادى وفي بلاد اتحادى البريد العربى والافريقي والباكستان عشرة دولارات أو ما يعادلها بالبريد الجوى وفي سائر انحاء العالم عشرون دولارا بالبريد الجوى ٠

والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهالل في ج ٠ م ٠ ع ٠ نقدا أو بحوالة بريدية غير حكومية وفي الخارج يشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال \* وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة أعلاه عند الطلب •

## ثمن النسخة

في ع. م. ع . . مليم في البلاد العربية والخارج

- الله سوريا ١٠٠ ق.س
- البراازيل.٥٩ كروزيرو العاليا ١٠٠٠ ليرة
- استرالیا ۳۰۰ سنت عدن ٥٠ بشي

المفرب ٨٠٠ فرنك السان ١٠٠٠ ق.ل 🗑 تونس ۵۰۰ م ت الأردن ٥٠ فلسا الخليج ٥٠٠ فلسا الكويت ..ه فلس اليمن الشمالية مريالات العراق ١٠٠٠ فلسفا ا كندا ١٥٠ سنتا السعودية ٢ ريالات · السودان ١٠٠ م.س ● غزة والضفة ١٨٠ ليرة وضعته له ، أما ذهب « جي لال » ، فهو خدعة أخرى ، كنت ستقوم بها ، لتخدع تاجر الذهب العربي ، الذي كان ينتظرك على شاطىء بحر العرب بعد ثلاثة أيام! • كان « برجسكى » ينظر إلى « أحمد » مذهولا مما يسمع ، فلم يكن يتصور أن هذه المعلومات يمكن أن تكون عنده ، بينما كان الشياطين يبتسمون في هدوء لأنهم كانوا يعرفون ذلك كله ، وقد تركوا الأشاعات تتردد في العالم وبين العصابات حتى يقبضوا على المخادع الأول

« برجسکی » • دفعه « أحمد » إلى سيارة الشياطين ، ثم أرسل رسالة إلى رقم « صفر » يقول : « برجسكي » بين أيدينا ! . وجاءه الرد: سلموه للشرطة الدولية • واستمتعوا بأجازة طبية ! •

وعندما انطلقت السيارة عائدة إلى « هيوستن » كان معظم الليل قد انقضى • فسارت السيارة في هدوء • فقد انتهت المغامرة ، ووقع « صانع الذهب » .

ارس ۱۹۸۶

## النمن ٣٠ قرشاً





هذه المغامرة السذهب

هذه المغامرة عالم يعاول صنع الذهب ، فهل يستطيع ؟!

عصابات العالم السفل تدخل الصراع من أجل العصول على الاخترا موال في الوقت المناسب تدخل الشياطين لانقاذ الاقتصاد العالى . فماذا وجدوا ١٤ وكيف انتهى الصراع ١٤ اقرا التفاصيل داخل المدد .